رِ السَّلَةُ لِلْجُنُ ثُلُكُ لَكُ عَلَيْمَ لَا لَكُوا مِنْ الْحَاكِمَةُ ١٩

رَدُ البَهانِ عَن إِعرَابِ إِنَّا رَبِي مِنْ الْمِانِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ

حَالِيْفُ الدكتوريوسف بن خلف بن محل العيساوي

دارابن الجوزي



حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣١ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.



# 

المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٥٦ - ٨٤٢٨٥٩٨، ص ب: ٢٩٨٢ - ٥٠٣٨٥٧٩٨٨ ، ص ب: ٢٠٠٢٢٨ - جوّال: ٥٠٣٨٥٧٩٨٨ ، الرمز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٣١٤٦١٠ - بولت - ١٠٠٨٨١٦٦٠ - جوّال: ٨١٦٦٦٠ - الإحساء - ت: ٨٨٣١٢٦ - جدة - ت: ٨٨٣١٦٦ - الاحساء - تناف اكس: ١٠١٨٢٢٨٠ - بيروت - هانف : ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ فاكس: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - نلف اكس: ١٠٢٨٢٣٨٣ - نلف اكس: ١٠٢٨٢٣٨٣ فالمستدر وني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com البريد الإلكتروني:



ڪَأِلِيْفُ الدکتوريوسف ٻن خلف ٻن محل لعيساوي

دارابن الجوزي

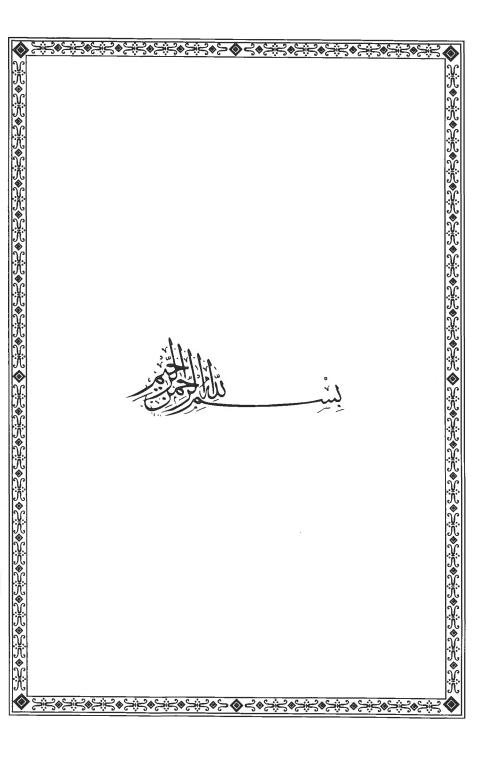

#### المقدمــة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، الذي جعل كتابه بلسانٍ عربيِّ مبين، والصَّلاة والسلام على نبيِّنا محمّد خاتم المرسلين، ثم الرِّضا عن آله وصحابته أجمعين، ومَنْ تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

#### وبعد:

فالعربية وعاءُ الإسلام، وهي من الدِّين، لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها، وهذا التّكرار لعربيّة القرآن في آياتٍ عدَّة؛ لينبّهنا إلى أهمِّية الصِّلة بين القرآن ولغته، الموصوفة بالبيان، والمتميّزة بالإعراب «الذي جعله الله وَشياً لكلامها، وحِلْيةً لنظامها، وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين، والمَعْنَيْن المختلفَيْن» (١٠).

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن: (١٤).

هذا الإعراب، الذي به تُعرف معاني آي الكتاب، ويُدفع عنها كلّ ارْتياب، هو عدَّة لأهل التفسير، وللمعربين النَّحارير؛ لبيان كلام العليّ القدير.

فبالإعراب نقف على أحكام القرآن، ونستخرج أسرار البيان، قال مكيّ بن أبي طالب: «من أعظم ما يجب على الطالب لعلوم القرآن، الراغب في تجويد ألفاظه، وفَهْم معانيه، ومعرفة قراءاته ولغاته، وأفضل ما القارئ إليه محتاج: معرفة إعرابه»(١).

وجاء عن السَّلف تفضيل إعراب القرآن والحضّ على تعلَّمه، فهو من الدِّين بمكانٍ معلوم. قال الإمام ابن عطيّة: «إعراب القرآن أصلٌ في الشَّريعة؛ لأنّ بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع»(٢).

ومنذ القديم وإلى اليوم يعمل أعداءُ الإسلام على محاربة أصل الإسلام وجذره، وهو القرآن الكريم، ومحاربة لغته: اللغة العربية؛ فحمل أعداءُ الإسلام على معاني القرآن بالتحريف والتضليل، وأرادوا لتفسيره التحويل والتبديل.

وعَمِل آخرون على الطَّعن في إعرابه، بغية إبطاله؛ ولكن هيهات، فهو كلام ربِّ الأرض والسماوات، أُنزل بأحسن اللّغات، وأبلغ العبارات.

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن: (١٠١/١).

<sup>(</sup>٢) المحرَّر الوجيز: (١/ ٢٥).

ولنقرأ هذا القول للملاحدة أورده صاحب الانتصار: "إنّ الله \_ سبحانه \_ لا يجوز أن يتكلّم باللّحن، ولا ينزّل القرآن ملحُوناً، وأنّ ذلك إنّما هو تخليطٌ ممّن جمعَ القرآن وكتب المصحف، وتحريفهم إمّا للجهل بذلك وذهابهم عن معرفة الوجه الذي أُنزل عليه، أو لقصد العناد والإلباس، وإفساد كتاب الله وإيقاع التخليط فيه "(۱).

فهم ـ كما ترى ـ يريدون الطَّعن في القرآن، وفي أهل القرآن أهل الفصاحة والبيان، السابقين بالإيمان.

وهذا دَيْدن أتباعهم المعاندين، يقول الدكتور فضل حسن عبّاس: «والمستشرقون، والمبشّرون<sup>(۲)</sup>، والملاحدة، والذين يقلّدون هؤلاء وأُولئك، لم يألَوْا جهداً أن ينالوا من لغة القرآن»<sup>(۳)</sup>.

واستغلّ أعداؤنا كلّ وسيلة للطعن في إعراب القرآن، وتلحين آياتٍ منه؛ فحتى الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) لم تَحْلُ من مواقع تنشرُ مناقشات إعرابية لتخطئة آيات من جهة النَّحو والإعراب.

<sup>(</sup>١) الانتصار للقرآن: (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>۲) المصطلح المناسب (المنصّرون)؛ لأنّه من (التنصير)، وقد يرد بدل (التنصير): (التبشير)، عند كثير من الكتاب، والصواب الأوّل. ينظر: الموسوعة الميسّرة: (۲/ ۲۷۵)، والاستشراق والتنصير وموقف الدَّعوة الإسلامية منهما: (۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) لطائف المنَّان: (١٧).

فقد نشر الأستاذ الدكتور مازن المبارك مقالاً في صحيفة الخليج بعنوان (نحو الإنترنت) ردَّ فيه على كاتبٍ يدَّعي اللَّحن في آياتٍ من القرآن، وفي موقع (صيد الفوائد: Saaid.net) مقال بعنوان (شبهات حول أخطاء قرآنية مزعومة) لكاتبٍ لم يذكر اسمه، ردَّ فيه على طاعنِ في إعراب آي الكتاب.

فالطَّاعنون من الملاحدة والمنصرين، والمستشرقين وغيرهم، لديهم صبرٌ لا ينفد في استكشاف المخبوءات الواهيات، واستغلال الضعيف من الدلالات، يؤيدون بها ما يقررون من نظريّات، ويتركون الأدلّة القاطعة، والحُجج الساطعة، وهذا ليس من العلم في شيء، وإنما هو انحراف عن المنهج العلميّ السليم، والأخذ بمذهب سقيم.

ومن زمن وأنا أتابع الطّاعنين، في إعراب الكتاب المبين؛ فسلكت ما تفرّق من مقالاتهم في هذا البحث اللّطيف؛ ليكون تذكرة للحصيف، وتبصرةً للغرّ الضعيف.

وسمّيته بـ (ردّ البهتان عن إعراب آياتٍ من القرآن).

وجاء البحث بعد هذه المقدّمة في ثلاثة مباحث وخاتمة: المبحث الأوّل: الطَّاعنون في إعراب القرآن، وهو تقييد مُوجز لأصناف الطَّاعنين، وبيان تأثير هذه المقالة في صفوفهم.

المبحث الثاني: شُبَه الطَّاعنين في إعراب القرآن والجواب عنها: جمعتُ فيه أهم الشُّبَه التي يرتكز عليها هؤلاء، وبيَّنت فسادها وخطرها.

المبحث الثّالث: آيات طُعِن في إعرابها وردُّ ذلك؛ وفيه الإجابة عن الآيات التي طُعِن في إعرابها ـ لا سيما ـ التي جاءت في ثنايا البحث.

الخاتمة: وأوردت فيها أهم النّتائج المتحصّلة من هذا الموضوع.

## وتكمن أهمية الموضوع فيما يأتي:

أولاً: تتبّع ظاهرة تلحين القرآن، والطّعن في إعرابه؛ بمن بدأت ولمن آلت.

ثانياً: إفراد هذه الظاهرة الخطيرة ببحثٍ مستقلّ، فلم أجد مَنْ كتب فيها استقلالاً؛ نعم هناك مَنْ كتب في إعراب آيات مشكلة، أو قضيّة تلحين القرّاء من بعض النّحاة. ولكن هذا غير ما نحن بصدده؛ فحديثنا مع أناسٍ من خارج الإسلام، أرادوا بتلحين القرآن إبطال نسبته لله \_ تعالى \_.

ثالثاً: الكشف عن أساليب أعداء الإسلام، وبيان طعنهم بلغة القرآن؛ و «الفقيه كلّ الفقيه: مَنْ فقه في القرآن، وعرف مكيدة الشَّيطان» (١).

رابعاً: الجواب العلميّ الموثق عن هذه التشكيكات، من مصادر علمائنا.

هذا، فما كان من صواب فمن الله \_ تعالى \_، وما كان من خطأٍ فمن نفسي ومن الشيطان، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

<sup>(</sup>١) جمال القُرَّاء: (١/ ٢٣٤).





### المبحثُ الأوّل

# الطَّاعنون في إعراب القرآن

بعد البحث والتقصّي أرى أنّ الطاعنين في نحو القرآن خمسة أصنافٍ:

#### الصّنف الأوّل: الزنادقة:

ذهب بعضٌ من أهل الزندقة والإلحاد إلى تخطئة آيات من جهة النَّحو، وادَّعى هؤلاء أنَّ في القرآن لحناً.

يقولُ الإمام ابنُ قتيبة: «وقد اعترض كتاب الله بالطّعن ملحدون ولَغَوْا فيه وهجروا، واتّبعوا ﴿مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآهُ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآهُ اللّهِ عَرْفُول ؛ تَأْوِيلِهِ ﴿ وَاللّم عَن مُواضعه ، وعدلوه عن سُبُله . ثم قَضُوْا عليه بالتناقُض ، والاستحالة ، واللّحن ، وفساد النّظم ، والاختلاف »(۱) .

وخصّص لهم ابن قتيبة باباً للرَّد عليهم بعنوان: «باب ما ادّعي على القرآن من اللَّحْن» (٢).

وقد وقفتُ على كلام متين للإمام الباقلانيّ يناقشُ هؤلاء في كتابه: (الانتصار للقرآنُ)؛ إذ وضع لهم باباً بعنوان: «باب

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن: (٢٢). (٢) المصدر السابق: (٥٠).

الكلام عليهم فيما طعنوا على القُرآن، ونحلوه من اللَّحْن ((1)؛ فهم يرون أنَّه مما يدلّ على تحريف القرآن وتغييره، ما وجدوه من اللَّحْن الفاحش الذي لا يجوز على الله ورسوله \_ ﷺ - حسب قولهم (۲).

## الصّنف الثاني: المنصّرون:

جرَّدَ أعداءُ الإسلام حملاتِهم على القرآن الكريم بغية حصاره وتشويهه وتطويقه؛ فحملة تتناول أسلوبه بالنقد والتقبيح، وحملة تتناول قصصه وتزعم أنها أساطير، وحملة تتناول جمعه وتفسيره، وحملة تتناول معانيه، وحملات كثيرة لا تُحصى (٣).

يقول فندر<sup>(1)</sup>: «لو سلَّمنا بأنّ القرآن هو أفصح وأبلغ ما أُلّف من الكتب في اللّغة العربية، بحيث لا نظير له فيها، لم يترتّب على ذلك أنّه أفصح وأبلغ مما أُلِّف من الكتب في غيرها من اللّغات أيضاً. وقد أجمع علماء الإفرنج وتقرّر عندهم أنّه يوجد في اللغة اليونانيّة واللاتينيّة والإنكليزيّة

الانتصار للقرآن: (۲/ ۵۳۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الانتصار للقرآن؛ (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الزحف على لغة القرآن: (٣٤ ـ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) فندر من دُعاة التنصير، وهو قسيس، له كتاب (ميزان الحق) فيه مباحث كثيرة تعرّض فيه للإسلام وتعاليمه ولغته.

وقد ردَّ عليه أباطيله الشيخ عبد الرحمن الجزيريّ في كتابه: (أدلَّة اليقين في الردِّ على كتاب ميزان الحقّ وغيره من مطاعن المبشّرين المسيحيين في الإسلام).

والفرنساويّة والنمساويّة وغيرها من اللّغات مؤلّفات أفصح وأبلغ من القرآن»(١).

وقد رمى صاحب «تذييل مقالة في الإسلام»(٢) القرآن الكريم بالإخلال بالفصاحة، ووسمه بضعف التأليف، قائلاً: «ثم إنّ للفصاحة في العربيّة قواعد وأصولاً وضعوها هم أنفسهم وعدّوا في جملتها سلامة الكلام من ضعف التأليف ومن الغرابة والتنافر ومخالفة القياس، وسترى أنّ في القرآن مِنْ ذلك ما يخالف قواعدهم، ونحن لا نذكر لك منه إلَّا ما كانت المخالفة فيه بيِّنةً لا تحتمل التأوّل على علم منَّا أنّ المفسّرين قد تمحّلوا لكل من غلطاته تأوّلاً وعزب عنهم أن مجرَّد احتياجه إلى ذلك هو حجّةٌ عليه، ولو سلَّمنا لهم بما حاولوهُ من الحذف والتقدير؛ لِسَتْر غلطهِ تارةً وكشف معناهُ أخرى، لم يبقَ ثمَّ مِنْ داع لوضع ما وضعوهُ من القواعد ولأصبح كل لحن وتأوُّلهُ، بل عدُّهُ من أنواع البديع ممكناً على طريقتهم؛ وإذا تقرّر هذا فلنشرع في تعقّب خطئه»(٣)، ثم ذكر آياتٍ ادّعي فيها اللَّحْن (٤).

<sup>(</sup>١) ميزان الحقّ: (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) (مقالة في الإسلام) لجرجيس صال الإنجليزيّ، وقد ذيّل هذه المقالة ـ مع تعريبها ـ هاشم العربيّ ـ هكذا لقّب نفسه ـ وقد ردَّ على هاشم العربيّ ـ هذا ـ الشيخ عبد الرحمٰن الجزيريّ، في كتابه (أدلّة اليقين: ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٢ ـ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: تذييل مقالة في الإسلام: (٧٣ ـ ٨١).

وفي كتاب: (أدلَّة اليقين في الردِّ على كتاب ميزان الحقّ وغيره من مطاعن المبشّرين المسيحيين (١) في الإسلام)، للشيخ عبد الرحمٰن الجزيريّ، نراه قد وضع مناقشة لهؤلاء بعنوان: «ما يتخيّله المبشّرون من أخطاء نحويّة في القرآن الكريم»(٢).

وفي سنة (١٣٥٧هـ) الموافق (١٩٣٨م) نشرت مجلة (الرّسالة) سلسلة مقالات (٣) بعنوان: «كتاب المبشّرين الطَّاعن في عربيّة القرآن: أمسلم مصريّ أم مبشّر بروتستنتي؟» (٤). ردَّ فيه صاحب هذه المقالات على مَنِ ادَّعى اللَّحن في القرآن الكريم، وكشف زيفهم ومقاصدهم.

### الصّنف الثالث: المستشرقون:

جال المستشرقون في ميدان الدراسات القرآنية، وكتبوا عن جوانب مهمة وخطيرة؛ فأخرجوا كتباً تراثية تتصل بعلوم القرآن، وألَّفوا في تاريخ القرآن، وتفسيره، والقراءات، وترجمته، ولغته وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) في كلمة (المسيحيين) يُنظر: معجم المناهي اللفظية: (٩٣).

<sup>(</sup>٢) أدلَّة اليقين: (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) في الأعداد (٢٧١) و(٢٧٢) و(٢٧٤).

<sup>(3)</sup> الذي وجدته في (مجلة الرّسالة) أنّ هذه المقالات لأستاذ جليل \_ هكذا \_ في حين قال الأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار: «وتصدّى العلامة العربيّ الكبير الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبيّ للقسيس فندر ولمن يدعى (هاشم العربيّ) وردَّ عليهم أباطيلهم في مقالات منشورة بمجلة الرسالة في الأعداد ذوات هذه الأرقام: ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٢». الزحف على لغة القرآن: (٣٨) هـ(١).

والمتتبع للراسات هؤلاء يرى خللاً عند الكثير منهم، لا سيما في المنهج الذي اعتمدوه، يقول أبو الحسن الندوي: «ومن دأب كثير من المستشرقين: أنّهم يعينون لهم غاية ويقرّرون في أنفسهم تحقيق تلك الغاية بكلّ طريق، ثم يقومون لها بجمع معلومات ـ من كلّ رطب ويابس ـ ليس لها أيّ علاقة بالموضوع، سواء من كتب الديانة والتاريخ، أو الأدب والشّعر، أو الرواية والقصص، أو المجون والفكاهة، وإنْ كانت هذه المواد تافهة لا قيمة لها، ويُقدّمونها بعد التمويه بكلّ جرأة، ويبنون عليها نظرية لا يكون لها وجود إلّا في نفوسهم وأذهانهم»(۱).

فصار هؤلاء يجمعون الصحيح والسَّقيم، من غير تمييز بينهما، وقد يرجّحون السقيم وحجّتهم التوهّم (٢)، وطبيعة هذا المنهج يصفها المستشرق آرثر جفري (٣) بقوله:

"وأمّا أهل التنقيب، فطريقتهم في البحث أن يجمعوا الآراء والظّنون والأوهام والتصوّرات بأجمعها؛ ليستنتجوا \_ بالفحص والاكتشاف \_ ما كان مطابقاً للمكان والزمان وظروف الأحوال معتبرين المتن دون الإسناد»(٤).

 <sup>(</sup>١) الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين (١٦)، ويُنظر:
 الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريّ (٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مطاعن المستشرقين في ربانية القرآن: (٩٩).

<sup>(</sup>٣) آرثر جفري من أصل أسترالي، عمل بالجامعة الأميركية في القاهرة، ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا، وجل كتاباته عن القرآن الكريم. يُنظر: المستشرقون: (١٠/٣).

<sup>(</sup>٤) المصاحف (٤ \_ مقدمة تحقيقه \_ ).

وممّا زاد منهج المستشرقين خللاً الارتباط بين الاستشراق والتنصير؛ فالأوّل في ميدان الفكر والثقافة، والثّاني في ميدان العمل والتربية؛ فالاستشراق يقدّم السّموم والشّبهات، والتنصير ينشرها بوسائله الظاهرة والخفيّة؛ إذن، فالمهمّة مشتركة والهدف واحد، بل مِنَ المستشرقين دعاة للتنصير (۱).

يقول الدكتور عليّ بن إبراهيم النملة: «وأنّ التنصير قد اتّكأ كثيراً على الاستشراق في الحصول على المعلومات عن المجتمعات المستهدفة، لا سيّما الإسلاميّة... وخاصّة عندما اكتسب مفهوم التنصير معنى أوسع من مجرّد الإدخال في النصرانية إلى تشويه الإسلام والتشكيك في الكتاب والسنّة والسّيرة وغيرها، فكان فرسان هذا التطوّر في المفهوم هم المستشرقون»(٢).

فلا غرابة بعد هذا أنْ نجد من هؤلاء المستشرقين مَنْ يتطاول على لغة القرآن وأسلوبه وقراءاته ورسمه وغير ذلك، يقول الدكتور جواد علي: «ولا بُدَّ من الإشارة إلى رأي أحدث ضجّة في حينه بين المستشرقين هو الرأي الذي أبداه المستشرق (كارل فولرس K.Vollers)(٣) عن اللغة الأصلية

<sup>(</sup>۱) يُنظر: الاستشراق والتنصير وموقف الدعوة الإسلامية منهما: (۱٤٣)، والمستشرقون والتنصير: (۱۹ ـ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) المستشرقون والتنصير: (٢١).

 <sup>(</sup>٣) (كارل فولرس): ألماني الجنسية، وكان مديراً لدار الكتب المصرية،
 وفي سنة (١٨٩٠م) وضع كتاباً عن اللهجة العربية الحديثة في مصر،
 واستنبط حروفاً لاتينية لكتابة العامية، وهو من دعاة استعمال العامية =

التي نزل بها الوحي ومتن القرآن الكريم، ولهذا الرأي علاقة كبيرة بالطبع بأصل اللّغة العربية الفصحى، زعم هذا المستشرق أنّ القرآن الكريم قد نزل في الأصل بلهجة محلّية من اللّهجات العربية الغربيّة، وأنّه لم يكن معرباً ثم أُدخل الإعراب عليه على وفق قواعد لغة الشعر»(١).

أمّا (تيدور نولدكه) (۲)، فقد قال عنه الدكتور عبد الرزّاق بن إسماعيل هرماس:

«فهو لا يتوانى عن الطَّعن في إعراب القرآن، والصَّرف، وبلاغة الأُسلوب» (٣).

# الصِّنف الرابع: مضلِّلون في شبكة المعلومات الدوليّة:

من البدهي القول: إنّ شبكة المعلومات العالميّة (الإنترنت) ثورة معلوماتية، تفوقُ في أهمّيتها كلّ وسائل الاتصال، وهي مع ذلك تشهد تطوّراً متسارعاً في دنيا العلم يوميّاً؛ حتى أصبح العالم مع هذه الشبكة قريةً صغيرةً يتعرّف

<sup>=</sup> بدل الفصحى. يُنظر: تاريخ الدعوة إلى العامية: (١٧ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>١) لهجات العرب قبل الإسلام: (٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) نولد كه (۱۸۳٦ ـ ۱۹۳۰)، له (أصل وتركيب سور القرآن) وغيره، وعين أستاذ التوراة، واللّغات السامية والسنسكريتية ثم الآرامية في كييل (۱۸٦٤). يُنظر: المستشرقون: (۷۳۸/۲).

 <sup>(</sup>٣) مطاعن المستشرقين في ربانية القرآن: (٧٠)، هذا مع جهلهم بالعربية وأسرارها، يُنظر: القرآن والمستشرقون: (٧١).

الإنسان المعلومات عنها في أيِّ وقتٍ يشاء (١).

ولكن هذه الشبكة لا تخلو من مضارّ، فقد استغلّ مضلّلون من أعداء القرآن مواقع لمحاربته، حتى جرت محاولات ساقطة لمعارضته (٢).

ففي أحد المواقع ذهب أحدهم إلى القول بوجود لحن في آياتٍ قرآنية؛ فهذه صحيفة الخليج نشرت في العدد (٨٥٧٤) ٤ رمضان ١٤٢٣ه، الموافق ٩/١١/٢م، مقالاً للأستاذ الدكتور مازن المبارك بعنوان (نحو الإنترنت)، جاء فه:

«دأب كاتب على نشر سلسلة مقالات في أحد المواقع على (الإنترنت) يذكر فيها ما يزعم أنّه خطأ نحويّ وقع في القرآن الكريم»(٣).

وفي موقع (صيد الفوائد: Saaid.net)، مقال بعنوان (شبهات حول أخطاء قرآنية مزعومة)، وهو ردٌّ على موقع يزعم وجود لحن في آياتٍ قرآنيّة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الفضائيات والإنترنت: (٧٦)، والدور الحضاري للعربيّة في عصر العولمة: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: هجوم الإنترنت على القرآن: (٤).

<sup>(</sup>٣) مجلة الصائم، ملحق صحيفة الخليج العدد (٨٥٧٤)، ٤/ رمضان/١٤٢٣هـ الموافق (٩/ ١١/ ٢٠٠٢م).

وقد أعاد الأستاذ مازن المبارك على الكاتب المذكور الكرّة في مقال آخر بعنوان (السَّيْر بالمقلوب) مجلة الصائم ملحق صحيفة الخليج العدد (٨٥٧٥) ٥/رمضان/١٤٢٣هـ الموافق ١٤٠٠٢/١١/٠٠م.

#### الصّنف الخامس: مغرّرون:

صدق الإمام ابن قتيبة عندما قال \_ وهو يتحدّث عن شُبه الطّاعنين في لغة القرآن \_:

«وأَذْلُوْا في ذلك بعلل ربَّما أمالت الضّعيف الغُمْر، والحدَث الغِرّ، واعترضت بالشُّبه في القلوب، وقدَحت بالشّكوك في الصّدور»(١).

نعم، لقد وافقت تلك الشُّبه قلباً مريضاً، خاوياً من علوم السَّلف؛ فصدَّقَ ما قال الطَّاعنون أو كاد، فأخذ يردِّد أقوالهم، ويسردُ شُبههم.

فقد قال صاحب مقالات: (كتاب المبشّرين الطّاعن في عربيّة القرآن أمسلم مصريّ أم مبشّر بروتستنتيّ؟): "ثمّ جاءت الطّامة الكبرى \_ أعني: الضّلال الضالّ في مجلة في القاهرة، فقد نجم فيها ناجم، وتهدَّم على هذا اللّسان العربيّ وكتابه الكريم بالقول السخيف، مشيعاً بالرأي الركيك، والصّنع اللّئيم؛ ولو اقتصر هذا الخارجيّ على بقبقته في تقويض (القواعد) أو نسفها ما باليناه بالة، ولقلنا:

إنّما هو ضُحَكة جاء بأضاحيك، فيضحك الضَّاحكون، لكنّه شاء أن ينقلب لُعنة يلعنه اللّاعنون، فقد تمسَّك هذا الكاتب في هاتيك المجلة بالذيل أو (التذييل) بكتاب (مقالة

 <sup>(</sup>١) تأويله مشكل القرآن: (٢٢).

في الإسلام) لجرجس سال الإنجليزيّ ـ (وهو الكتاب الذي نشرته جماعة التيسير، بل التضليل، من البروتستانت في مصر) ـ وانجرّ أو استجرّ مسلم ابن مسلمين ـ يا للأسف ـ للطّاعنين في الدّين، والمُقدّمين ـ وقحين ـ على تنقيص القرآن، وتغليطه في العربية. . . !»(١).

ويُحدِّثنا الأُستاذ أحمد عبد الغفور عطَّار في كتابه (الزحف على لغة القرآن) عن واحدٍ من هذا النَّوع، قائلاً:

«وحملة تتناول القرآن من الناحية اللّغويّة، فيزعمون أنّ به غلطات في النَّحو، وأنّ منّا مَنْ زعم لي ذلك وقدَّم لي بضع غلطات كما زعم \_ قبّحه الله \_.

ولمّا رأيت ثلاث الغلطات التي قدَّمها أدركت المصدر وكشفته له، قال لي هذا الذي منا وزعم أنّ في القرآن غلطاً: إنني اكتشفت في القرآن أغلاطاً لا تتّفق مع قواعد العربية التي نعرفها، وها هي ذي:

- ١ ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وحقها: (تِلْكَ عشرٌ كامِلَةٌ)؛
  لأنّ المعدود مؤنّث، ودليل التأنيث كلمة «كامِلَةٌ» و «تِلْكَ».
- ٢ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسَبَاطًا ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وفي هذه
  الآية خطآن، الأوّل: أنّه أنّث العدد مع أنّ القاعدة في

<sup>(</sup>۱) كتاب المبشرين الطاعن في عربيّة القرآن أمسلم مصريّ أم مبشر بروتستنتيّ؟: (۱٤٩٥) \_ مجلة الرسالة العدد (۲۷۱).

أحد عشر واثني عشر مطابقة العدد للمعدود، فالمعدود ﴿ أَسَبَاطًا ﴾ والسِّبْط مذكّر قطعاً ، فالقاعدة تُوجب أن يكون (اثني عشر سبطاً ) ، والثاني: أنّ تمييز أحد عشر واثني عشر يجب أن يكون مفرداً لا جمعاً ، وفي القرآن نفسه: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة: ٣٦] ، فالعدد والمعدود مذكران، والتمييز مفرد.

٣ ـ ﴿رَبِ لَوْلَا أَخْرَتَنِى إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّفَ وَأَكُن مِّنَ
 الصَّلِلِحِينَ ﴿ [المنافقون: ١٠].

﴿ وَأَكُن ﴾ معطوفة على ﴿ فَأَصَّدَقَ ﴾ المنصوب، فحقها أن تكون: (فأصدق وأكون).

عندما سرد لي ما زعمه خطأ وذكر الأمثلة أدركت أنّه مقلّد لا مُبتكر، يريد أن يعظّم نفسه بين يديَّ بنقدِ أعظم ما لدينا، ولكنَّه ما زاد نفسه إلَّا حقارة وبرهن على الجهل والكفر وعمى البصيرة، وكشفتُ له أنّه ليس مبتكراً، بل يقلّد كفَرة ملاعين، يقلّد القسيس (فندر) مؤلف كتاب: (ميزان الحقّ) ومَنْ سمّى نفسه (هاشماً العربيّ) في رسالته التي سمّاها «تذييل مقالة في الإسلام»؛ إذ زعما أنّ في القرآن من الغلطات ما لا تُجيزه قواعد العربيّة، وذكرا ما حسباه خطأ وفيه ثلاث الآيات الشّواهد» (۱).

<sup>(</sup>١) الزحف على لغة القرآن: (٣٥ ـ ٣٦).

#### ھھ عث الثانہ،

### المبحث الثاني

# شُبَهُ الطَّاعنينَ في إعراب القرآن والجوابُ عنها

للطَّاعنين في إعراب القرآن الكريم شُبَه اتَّخذوها تكأةً، أوردوها تقويةً لمذاهبهم، حتى قالوا: "إنّ القرآن العزيز غيَّره الذين كتبوه وحرّفوه عن هيئة إنزالهِ وحالة كمالهِ، وزادوا فيه ونقصوا منه»(١).

وللوقوف على حقيقة هؤلاء الطّاعنين، سأذكرُ الشُّبَه التي احتجّوا بها، مع الجواب عن كلِّ شُبهة، وبالله التوفيق:

# الشُّبْهة الأولى: الأخبار الباطلة:

اعتلّ الطَّاعنون بأخبار واهية، ساقوها لإثبات اللَّحن في آيات من الكتاب العزيز، وأهمّ تلك الأخبار (٢):

الأثر الأوّل: عند عبد الله بن فُطَيمة، عن يحيى بن يَعْمر، قال: قال عثمان بن عفّان ﴿ اللهِ اللهِ القرآن لحن،

<sup>(</sup>١) الوسيلة إلى كشف العقيلة: (٢٧).

<sup>(</sup>۲) هناك آثار أخرى، وكلَّها لا تقف أمامَ النقد الحديثيّ، وإنَّما مثلتُ بهذين الأثرين لخطرهما، ولوثوق بعض الناقلين بهما. يُنظر: المصاحف: (١/ ٢٢٨ \_ ٢٣٧)، والدرّ المنثور: (٥/ ١٢٨ \_ ١٢٩)، ورسم المصحف العثماني: (١١٩).

وستقيمه العربُ بألسنتها»(١).

الأثر الثاني: عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: «سألتُ عائشة عن لحن القرآن: ﴿إِنَّ هَلَانِ لَسَحِرَنِ ﴾ [طه: ٣٦] (٢) ، وعن قوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَّةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ﴾ النساء: ١٦٢]، وعن قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِئُونَ ﴾ [النساء: ١٦٢]، وعن قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِئُونَ ﴾ [المائدة: ٢٩]؛ فقالت: يا بن أُختي هذا عمل الكُتّاب أخطأوا في الكتاب "٣).

وهذا القولُ الذي أشارت إليه الروايتان وأمثالهما، ممّا يفيد أنّ في القرآن لحناً، ونحو ذلك، قد عرض له علماؤنا - قديماً وحديثاً - ووجّهوا إليه سهام نقدهم من جهات متعدّدة (٤٠).

فهذه الروايات اتّخذها أعداءُ الإسلام ذريعة للطّعن فيه، والقدماء عندما ذكروها ما قصدوا الطّعن في القرآن الكريم، يقولُ الشيخُ عبد الفتاح القاضي: «ذكر بعض العلماء هذه الروايات في كتبهم بحسن قصدٍ، من غير تحرّ ولا دقّة؛ فاتّخذها أعداءُ الإسلام من المارقين والمستشرقين ذريعةً

<sup>(</sup>١) المصاحف: (٢٢٩/١) رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) و «قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: (إنّ) مشددة النون، (هذانِ) بألف، خفيفة النون». السبعة: (٤١٩).

 <sup>(</sup>٣) المصاحف: (٢٣٥/١) رقم (١١٣)، ويُنظر: سنن سعيد بن منصور:
 (١٥٠٧/٤) رقم (٧٦٩)، والدرُّ المنثور: (١٢٨/٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: دراسات في مشكل القرآن (تأويل آية النساء): (٢١ ـ ٣٠).

للطَّعن في الإسلام (١)، وفي القرآن، ولتوهين ثقة المسلمين بكتاب ربِّهم (٢).

ولخطورة هاتين الروايتين ـ وما ماثلهما (٣) ـ سأبيّن الصواب ـ إن شاء الله ـ فيهما؛ فأقول: يُجاب عن هذه الشُّبهة من وجوه:

الوجه الأوّل: هذان الأثران \_ وما شابههما \_ لا يصحّان من جهة السَّند؛ وذلك لما يأتى:

أ ـ الأثر الأول: انتقد من قبل عبد الله بن فُطيمة، ويحيى بن يعمر:

أمّا إسناد عبد الله بن فُطيمة، فقد قال الإمام البخاريّ فيه: «عبد الله بن فُطيمة عن يحيى بن يعمر، روى قَتادة، عن نصر بن عاصم: منقطع» (٤٠). وقال فيه الإمام الباقلانيّ: «رجل مجهول مشكوكٌ فيه، غير معروف» (٥٠).

وأمّا يحيى بن يعمر، فقد رماه بعضهم بالتدليس(٢)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن: (١/ ٨٠ ـ ٨٦)، ومذاهب التفسير الإسلاميّ: (٤٦ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين: (١٧٣).

 <sup>(</sup>٣) قال الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد: «وقد ورد عن عثمان را الله أبان وسعيد بن جبير، ما يؤيد معنى حديث عائشة هذا، لكنّها ضعيفة». سنن سعيد بن منصور: (١٥١٤/٤ ـ تعليق المحقق ـ ).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير: (٥/ ١٧٠). (٥) الانتصار للقرآن: (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) قال محقّق (شرح الهداية: ٤١٩/٢ ـ هـ: (٣) ـ ): «كان يدلس». =

وألمح الحافظ ابن حجر إلى ذلك بقوله: «ثقة فصيح، وكان يُرسل» (١)، وأطنب الإمام الدانِيّ بفساد هذه الرواية، فقال:

"قلت: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجّة ولا يصح به دليل من جهتين: إحداهما أنّه مع تخليط في إسناده، واضطراب في ألفاظه مرسل؛ لأنّ ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه»(٢).

# ب ـ الأثر الثاني: انتقد من قبل أبي معاوية، وهشام بن عروة:

والتدليس له صور، منها: رواية المحدث عمَّن عاصره، ولم يَلْقَه،
 فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمّن لَقِيه ما لم يسمع منه. يُنظر:
 تدريب الراوي: (٣٥٢/١).

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب: (۵۹۸) رقم (۷۲۷۱). والمرسل: فیه جملة تعاریف، منها: هو حدیث التابعین عن رسول الله ﷺ، ومنهم مَنْ جعل المرسل أعمّ من ذلك. يُنظر: تدریب الراوي: (۱/۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) المقنع: (١١٥).

<sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرجال: (١/ ٣٧٨) رقم (٧٢٦)، ويُنظر: الجرح والتعديل: (م٣/ق٢/ ٢٤٧)، وبحر الدَّم: (٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب: (٩/ ١٢٢).

وهناك بعض الباحثين يرون الخطأ من قِبَل هشام بن عروة، وأوضح الدكتور سعد بن عبد الله آل حميّد هذا الأمر بقوله: «وليس الخطأ فيه من أبي معاوية؛ لأنه قد تُوبع (۱)، فيحتمل أنْ يكون الخطأ من هشام بن عروة؛ فإنّ الذي حدّث بهذا الحديث عنه من أهل العراق، وهما: أبو معاوية هنا، وعليّ بن مُسْهر كما سيأتي، وكلاهما كوفي، ورواية العراقيين عن هشام بن عروة فيها كلام سبق ذكره» (۲).

والذي سبق ذكره ما جاء في (سير أعلام النُبلاء): «وقال يعقوب بن شَيْبة: هشام لم يُنكر عليه إلَّا بعد مصيره إلى العراق؛ فإنه انبسط في الرواية، وأرسل عن أبيه ممّا كان سمعه من غير أبيه عن أبيه.

قلتُ: في حديث العراقيّين عن هشام أوهام تُحتمل $^{(n)}$ .

لذا كان صواباً ما قرَّر أئمّتنا على هذه الروايات بعدم الصِّحة، قال أبو بكر الأنباريّ، فيما نُسِب إلى عثمان ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) يُنظر: تاريخ المدينة: (۳/۱۰۱۳ ـ ۱۰۱۳)، وسنن سعيد بن منصور: (۱/۱۱/ ـ تعليق المحقق).

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور: (١٥١٠/٤ ـ تعليق المحقق ـ ).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النّبلاء: (٦/٦٤). (٤) الإتقان: (٢/١٧١).

إليه، والعمل عليه»(١)، وقال المهدويّ: «هذا الخبر لا يصحُ»(٢).

وكذا ما نُسِب إلى أُمِّ المؤمنين عائشة وَالْمَا، فهو لا يصحُّ أبداً، قال الباقلانيّ: «ولا سبيل إلى العلم بصحتها لا من ناحية الضرورة، ولا من جهة الدليل»(٣)، وقال الرازيّ: «إنّ المسلمين أجمعوا على أنّ ما بين الدقتين كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا يجوز أن يكون لحناً وغلطاً؛ فثبت فساد ما نُقِل عن عثمان وعائشة وَاللهُ أنّ فيه لحناً وغلطاً»(٤)، وقال ابن هشام الأنصاريّ: «وهذا أيضاً بعيدُ الثبوت عن عائشة وَاللهُ اللهُ القراءات كلّها موجَّهة»(٥).

فخلاصة القول: إنّ هذه الروايات باطلة، ومردودةٌ بائدةٌ، وليس لذي عقل ونصفة أنْ يعارض بهذا الباطل ما ثبت بالتواتر جيلاً إثر جيل إلى يومنا هذا (٦).

الوجه الثّاني: هذه الروايات مهما يكن سندها ـ عند بعض (٧) ـ صحيحاً؛ فهي مخالفة للتواتر القاطع، ومعارض القاطع مردود (٨).

<sup>(</sup>۱) الانتصار للقرآن: (۲/ ۵۳۹).(۲) شرح الهداية: (۲/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) الانتصار للقرآن: (٢/ ٥٣٩).(٤) مفاتيح الغيب: (٢٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) شرح شذور الذهب: (٥١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين: (١٧٢ ـ ١٧٣).

 <sup>(</sup>٧) يُنظر: الإتقان: (٢/٢٧٢).

<sup>(</sup>٨) يُنظر: الانتصار للقرآن: (٢/ ٥٣٩)، ومناهل العرفان: (١/ ٣٩٣).

قال الفخر الرازيّ: «المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله ﷺ، فكيف يمكن ثبوت اللَّحن فيه؟»(١).

وقال الدكتور محمّد أبو شهبة: "إنّ هذه الرواية غير صحيحة عن عائشة، وعلى فرض صحتها، فهي رواية آحادية لا يثبت بها قرآن، وهي معارضة للقطعيّ الثابت بالتواتر، فهي باطلة ومردودة، ولا التفات إلى تصحيح مَنْ صحّح هذه الرواية وأمثالها؛ فإنّ مِنْ قواعد المحدثين: أنّ مما يدرك به وضع الخبر، ما يؤخذ من حال المرويّ كأنْ يكون مناقضاً لنصّ القرآن، أو السُنّة، أو الإجماع القطعيّ، أو صريح العقل، حيث لا يُقبل شيءٌ من ذلك التأويل، أو لم يحتمل العقل، حيث لا يُقبل شيءٌ من ذلك التأويل، أو لم يحتمل المقوط شيءٍ منه يزول به المحذور، وهذه الروايات مخالفة للتواتر القطعيّ، الذي تلقّته الأمّة بالقبول؛ فهي باطلة لا محالة» (٢).

الوجه الثالث: الأخذ بهذه المرويّات الباطلة يقود إلى الطّعن في الصحابة ولله السيّما فيمن جاءت عنهم هذه الروايات؛ ، فَهُم القدوة والأئمّة؛ إذ لو وَجَدوا في المصحف لحناً لَمَا فوضوا إصلاحه إلى غيرهم مِنْ بعدهم، مع تحذيرهم من الابتداع، وترغيبهم في الاتباع (٣).

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب: (١٠٨/١١).

<sup>(</sup>٢) المدخل لدراسة القرآن: (٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الانتصار: (٢/ ٥٣٩ و ٥٤٠ و ٥٤٩)، والمقنع: (١١٥ ـ ١١٦)، =

وهم أهل العدالة والتثبّت، والفهم الثاقب، وأهل اللّسان، العلماء بوجوه الخطاب، وما لا يجوزُ في الإعراب، قال الزَّجّاج:

"وقال بعضهم: في كتاب الله أشياء استصلحها العرب بألسنتها، وهذا القول عند أهل اللغة بعيدٌ جداً؛ لأن اللغة وهم جمعوا القرآن أصحاب رسول الله على وهم أهل اللغة وهم القدوة وهم قريبو العهد بالإسلام، فكيف يتركون في كتاب الله شيئاً يُصلحه غيرهم وهم الذين أخذوه عن رسول الله على وجمعوه؟ وهذا ساقطٌ عَمَّنْ لا يَعْلَم بَعْدَهُمْ وساقط عمَّنْ يعْلَمُ؛ لأنهم يُقْتَدى بهم، فهذا ممّا لا ينبغي أن يُنسب إليهم رحمةُ الله عليهم. والقرآن محكم لا لَحْن فيه، ولا تتكلم العرب بأجود منه في الإعراب؛ كما قال عَلَى: ﴿ تَرْيِلُ مِنْ مَكِمٍ مَعِيدٍ ﴾، وقال: ﴿ بِلْسَانٍ عَرَقِ مُبِينِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الوجه الرَّابع: الصحابة اللَّحن في القرآن الكريم، ولا أدنى المنكرات، فكيف يقرّون اللَّحن في القرآن الكريم، ولا كلفة عليهم في إزالته، مع أنّ طباعهم تأبى ذلك (٢). وقال القشيريّ: «هذا المسلك باطلٌ؛ لأنّ الذين جمعوا الكتاب

<sup>=</sup> والجامع لأحكام القرآن: (٣/١٥)، وروح المعاني: (٦/١٥).

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه: (١٣١/٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾: (۲۷۱)، ومحاسن
 التأويل: (۱۱/ ٤١٩١ ـ ٤١٩١)، وتوجيه مشكل القراءات: (٣٤٨).

كانوا قدوةً في اللّغة، فلا يظنّ بهم أنّهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل $^{(1)}$ .

الوجه الخامس: إنّ عثمان و أمرَ الكَتَبَة أنْ يكتبوا المصحف بلسان قريش، وأمرهم بالرجوع إليه \_ أي إلى لسان قريش \_ عند الاختلاف؛ قال عثمان و الله الختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن، فاكتبوها بلسان قريش، فإنّ القرآن أنزل بلسانهم؛ ففعلوا»(٢).

ثم تعدّد المصاحف، وإجماع جماعة على كلِّ مصحف، ثمّ وصول كلّ مصحف إلى بلدٍ فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرأون القرآن، ويعتبرون ذلك بحفظهم، والإنسان إذا نسخ مصحفاً وغلط في موضع ـ مثلاً ـ عُرِف غلطه بمخالفة حفظة القرآن، وسائر المصاحف<sup>(٣)</sup>.

يقولُ الإمام الطبريّ: «قد ذُكِر أنّ ذلك في قراءةِ أُبيّ بنِ كعب: (والمقيمين)، وكذلك هو في مصحفهِ فيما ذَكروا، فلو كان ذلك خطأ من الكاتبِ لكانَ الواجبُ أن يكونَ في كلّ المصاحفِ غير مصحفِنا الذي كتبَه لنا الكاتبُ الذي أخْطأ في كتابتهِ، بخلافِ ما هو في مصحفِنا، وفي اتّفاقِ مصحفِنا ومصحفِنا أبيّ في ذلك، ما يدلُّ على أنّ الذي في مصحفِنا

الجامع لأحكام القرآن: (٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: (٨/٩ ـ ٩، مع الفتح)، رقم (٤٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الوسيلة إلى كشف العقيلة: (٣٦).

مِنْ ذلك صوابٌ غيرُ خطأً. مع أنّ ذلك لو كان خطأً من جهةِ الخطّ، لم يكنِ الذين أُخِذَ عنهم القرآنُ من أصحابِ رسول الله علي يعلَّمون مَنْ علَّموا ذلك من المسلمين على وجهِ اللَّحْنِ، ولأَصْلَحُوه بألسنتِهم، ولقَّنوه الأُمَّة تعليماً على وجهِ الصوابِ. وفي نقلِ المسلمين جميعاً ذلك قراءةً على ما هو به في الخطِّ مرسوماً، أدلُ الدليلِ على صحةِ ذلك وصوابِه، وأنْ لا صُنْعَ في ذلك للكاتبِ»(١).

الوجه السادس: مما يدلّ على بطلان تلك الأخبار أنّه لا يوجد حرفٌ أو قراءةٌ ـ ثابتة ـ في كتاب الله إلّا ولها وجهٌ حَسَنٌ في العربيّة؛ كيف لا وهو عُمْدتها، ومرجع اللّغات إليه (٢)؟

يقول الإمام المهدويّ: «ولم يوجد في القرآن حرفٌ إلَّا وله وجه وجه في القرآن حرفٌ إلَّا وله وجهٌ صحيحٌ في العربيّة، وقد قال تعالى: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللهِ السَاتِ ٤٢].

والقرآن محفوظ من اللَّحن والزيادة والنقصان»<sup>(٣)</sup>.

الوجه السّابع: أوَّل قسمٌ من العلماء تلك الآثار \_ هذا على فرض صحتها مع أنه بعيد \_ بما يوافق المتواتر المنقول(1).

<sup>(</sup>١) جامع البيان: (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح القدير: (٣/٤٦٤)، والنبأ العظيم: (٩٠).

<sup>(</sup>٣) شرح الهداية: (٢/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الانتصار للقرآن: (٢/ ٥٤٣ ـ ٥٤٧)، ومناهل العرفان: (١/ ٣٨٧).

فمِنْ معاني اللَّحن هو: اللّغة والقراءة، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رَفِي اللَّهُ: «أُبَيُّ أقرؤنا، وإنّا لندع من لحن أُبيّ "(١).

قال ابن أبي داود: «يعني: لغة أُبيّ»(٢)، وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (من لحن أُبيّ): أي من قراءته، ولحن القول: فَحُواه، ومعناه المراد به هنا: القولُ»(٣).

وقد تأوّل قومٌ اللَّحن الذي ورد \_ على تقدير صحته \_ بالرمز والإيحاء والإشارة (٤)، قال الإمام السخاويّ: «لو صحَّ لاحتمل اللَّحن أن يكون بمعنى الإيماء في صور في القرآن، نحو (الكتب)، و(والصبرين)، وما أشبه ذلك من مواضع الحذف التي صارت كالرمز يعرفه القرّاءُ إذا رأوه (٥).

ومنهم مَنْ أوَّل ما نُسِب إلى عثمان ﷺ بأنَّ اللَّحن محمولٌ على تقدير القراءة بظاهر الخطِّر (٢)، ويعلق الدكتور عبد الصبور شاهين على ذلك قائلاً:

"ومقتضى هذا أنْ نستبعد بصفة موضوعيّة تفسير اللَّحن بالخطأ؛ إذ لم يكن ذلك في لغة هذا الجيل، ولا هو من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريّ: (٩/ ٤٧ ـ مع الفتح ـ ) رقم (٥٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) المصاحف: (١/ ٢٢٨). (٣) فتح الباري: (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني: (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) الوسيلة إلى كشف العقيلة: (٣٨ ـ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقنع (١١٦ ـ ١١٧)، والوسيلة إلى كشف العقيلة: (٣٩).

المدلولات المعروفة آنذاك، ولم يبق إلَّا أنْ يفسّر اللَّحْن بوجوه القراءة»(١).

ولنتأمّل تأويل الإمام أبي عمرو الدَّاني ما نُسِب إلى أُمّ المؤمنين عائشة ﴿ إِنَّهَا:

«تأويله ظاهر، وذلك أنّ عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تُزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر، تأكيداً للبيان وطلباً للخفّة ـ وإنما سألها فيه عن حروفٍ من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه، على اختلاف اللغات التي أذن الله عن لنبيّه على ولأمّته في القراءة بها، واللّزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة عليها، وما هذا سبيله وتلك حاله، فعن اللّحن والخطأ والوهم والزّلل بمعزل؛ لفشوّه في اللّغة ووضوحه في قياس العربيّة، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك، فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم، ولا على مرسومه كذلك الخطأ، على جهة الاتساع في عائشة على مرسومه كذلك الخطأ، على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة؛ إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبهما وخارجاً عن اختيارهما.

وكان الأوْجه والأوْلى عندهما والأكثر والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع، لِمَا بينّاه من جواز

<sup>(</sup>١) تاريخ القرآن: (١١٨).

ذلك وفشوّه في اللّغة واستعمال مثله في قياس العربية، مع انعقاد الإجماع على تلاوتهِ (١)، ويستمر في تأويله قائلاً:

"ويتأوّل فيه دون أن يقطع به على أنّ أُمّ المؤمنين وَاللّهُمّا، مع عظيم محلّها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها، لحّنت الصحابة وخطّأت الكتبة وموضعهم من الفصاحة والعلم باللّغة: موضعهم الذي لا يُجهل ولا يُنكر، هذا ما لا يسوغ ولا يجوز.

وقد تأوّل بعض علمائنا قول أمّ المؤمنين: (أخطأوا في الكتاب)، أي: أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه، لا أنّ الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز؛ لأنّ ما لا يجوز مردودٌ بإجماع، وإنْ طالت مدَّة وقوعه وعظم قدر موقعه، وتأوّل اللَّحن أنّه القراءة واللغة؛ كقول عمر ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الندع بعض لحنه)، أي: قراءته ولغته، فهذا بيّنٌ وبالله التوفيق (٢).

## الشُّبهة الثانية: اختلاف القراءات:

مَنْ حاولوا أن يُثبتوا اللَّحن في آيات القرآن الكريم، اتخذوا من اختلاف القراءات حجّةً لهم، وهذا اعتلالٌ قديم، قالت الزنادقة:

«و(القُرَّاء) يختلفون: فهذا يرفع ما ينصبه ذاك، وذاك يخفض ما يرفعه هذا.

<sup>(</sup>۱) المقنع: (۱۱۸ ـ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (١١٩).

وأنتم تزعمون أنّ هذا كلّه كلام ربّ العالمين، فأيُّ شيء بعد هذا الاختلاف تُريدون؟ وأيّ باطلٍ بعد الخطإ واللَّحْن تبتغون؟»(١).

فالطَّاعنون جعلوا لهم مسلكَيْن في هذه الشُّبهة:

الأوّل: الاختلاف عند القُرّاء قائمٌ على الاجتهاد، وهذا ما نجده عند المستشرق (جولد تسيهر)(٢) وغيره(٣).

الثاني: هذا الاختلاف قاد إلى اللَّحن في الكتاب العزيز.

وللرّدِّ على هذه الشبهة، أقولُ: ما تعلّق به هؤلاء متهافتٌ من وجوهٍ:

الوجه الأوّل: الله \_ سبحانه \_ رخّص لعباده، ورفع عنهم المشقّة بقراءة كتابه؛ فأنزله على سبعة أحرف أن قال النبي ﷺ: «أقرأني جبريلُ على حرفٍ فراجعته، فلم أزلُ أستزيدُه ويزيدني؛ حتى انتهى إلى سبعة أحرفٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن: (٢٥).

<sup>(</sup>٢) جولد تسيهر (١٨٥٠ ـ ١٩٢١م)، مجري يهوديّ، من كتبه (العقيدة والشريعة) وهو متعصّب.

ينظر: المستشرقون: (٣/ ٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مذاهب التفسير الإسلاميّ: (٣٢ ـ ٣٣)، وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانيّة: (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الرسالة: (٢٧٤)، والأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: (٦٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: (٢٣/٩ ـ مع الفتح ـ ) رقم (٤٩٩١).

وقال أيضاً: «إنّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسّر منه»(١).

وردَّ على الطاعنين ابن قُتيبة بقوله: «أمَّا ما اعتلَّوا به من وجوه القراءات من الاختلاف؛ فإنَّا نحتج عليهم فيه بقول النبيِّ ﷺ: «نزل القرآن على سبعة أحرف»...»(٢).

الوجه الثاني: منهج القرّاء قائمٌ على التلقّي والسَّماع، فالقراءة سُنَّة متبّعة، يقول أبو عمرو الدانِيّ في كتابه (جامع البيان في القراءات السبع المشهورة): «وأئمّة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللَّغة، والأقيس في العربيّة؛ بل على الأثبت في الأثر، والأصحّ في النَّقل. والرواية إذا ثبتت لا يردّها قياسُ عربيّة ولا فشوّ لغة؛ لأنّ القراءة سنّة متبّعة، يلزم قبولها والمصير إليها»(٣).

إذن: القراءة لا يجوز لأحد أن يتصرّف فيها، أو يجتهد مِنْ عند نفسه بضبطها، فطريقها الرواية وضبطها(٤).

الوجه الثالث: وجَّه العلماءُ ما أشكل من وجوه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريّ: (٩/ ٢٣ ـ مع الفتح ـ ) رقم (٤٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن: (٣٣).

 <sup>(</sup>٣) جامع البيان في القراءات السبع المشهورة: (١٧٠/ب) (باب ذكر الحروف المتفرّقة واختلافهم فيها). والمطبوع: ٨٦٠/٢.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: حجّة القراءات: (٧٧)، والكشف عن وجوه القراءات السبع:
 (٣/١)، ومنجد المقرئين: (٣٠٣)، وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: (٢٠٠).

الروايات في القراءات؛ إذ لكلّ قراءة وجهٌ حَسَن في العربيّة، وبيَّنوا فسادَ رأي مَنْ ردَّها، أو لحَنَ بعضَها، وهذا مبسوطٌ في موضعهِ من كتب الاحتجاج، أو التفسير، أو الإعراب(١).

الوجه الرابع: ما يدلُّ على فساد هذه الشُّبهة، وأنَّ القراءة ليس فيها مجال للقياس، حتى لو جازت في العربيّة؛ إذا لم يصحّ النقل، موقف العلماء من ابن شَنَبُوذ وابن مقسم العطَّار (٢).

أمّا ابن شَنَبُوذ \_ (أبو الحسن: محمد بن أحمد، تمكله العربيّة تعده وَجُهٌ في العربيّة بحرفٍ من القرآن، يوافق خطَّ المصحف؛ فقراءته به جائزة، وكان أبو بكر بن مجاهد كَثَلَثُهُ استتابه من بِدْعته، وأحضره السلطان ليؤدّبه . . . »(٣).

وأمّا ابن مقسم العطّار \_ (أبو بكر، محمد بن الحسن، ت٥٤ه) \_ فقال فيه الخطيب البغداديّ: «وكان ابن مقسم من أحفظ الناس لنحو الكوفيّين وأعرفهم بالقراءات... وممّا طعن عليه به أنّه عمد إلى حروفٍ من القرآن؛ فخالفَ الإجماع فيها، وقرأها وأقرأها، على وجوه ذَكر أنّها تجوز في اللّغة

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتح الوصيد: (۲۰۸/۱)، ومنجد المقرئين: (۲۰۱)، ونظرية النَّحو القرآني: (٤٤)، وتوجيه مشكل القراءات: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: (٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) جمال القرّاء: (١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠)، وينظر: تاريخ بغداد: (١/ ٢٨٠)، وسير أعلام النبلاء: (١٥/ ٢٦٤ ـ ٢٦٦)، وغاية النهاية: (٢/ ٥٢).

والعربيّة، وشاع ذلك عند أهل العلم؛ فأنكروه عليه، وارتفع الأمرُ إلى السلطان، فأحضره واستتابه بحضرة القرّاء والفقهاء، فأذعن للتوبة»(١).

## الشُّبهة الثالثة: إغفال الحركات في الرَّسم:

اتَّخذ الطَّاعنون في إعراب القرآن من عدم النقط والشكل في كتَبةِ المصحف، دليلاً للقول بوجود اختلاف في الحركات الإعرابيّة، وهذا أدَّى إلى اختلاف القراءات، يقول (جولد تسيهر):

"يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدّده إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة، وبهذا إلى اختلاف دلالتها؛ وإذًا فاختلاف تحلية هيكل الرَّسم بالنقط، واختلاف الحركات في المحصول الموحَّد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب الأوّل في نشأة حركة اختلافِ القراءات في نصِّ لم يكن منقوطاً أصلاً، أو لم تُتَحرَّ الدقَّة في نقطه أو تحريكه»(٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۲/۲۰۲ ـ ۲۰۷)، وینظر: غایة النهایة: (۲/ ۱۲٤).

 <sup>(</sup>۲) مذاهب التفسير الإسلامي: (۸ ـ ۹).
 وهناك مَنْ أخذ يعارضُ رسم المصحف، ويرميه بالغلط والتناقض.

قال ابن الخطيب: (الفرقان: ۷۱): «الرسم القديم يقلب معاني الألفاظ، ويشوهها تشويها شنيعاً،.. وفضلاً عن هذا فإن فيه تناقضاً غريباً، وتنافراً معيباً، لا يمكن تعليله، ولا يُستطاع تأويله». وكذلك الأوصاف السيّئة التي قالها عبد العزيز فهمي باشا، يُنظر كتابه: الحروف اللاتينية لكتابة العربيّة: (۲۰ ـ ۲۱).

وهناك أمران خطيران يمكن أن نأخذهما من هذا النص، هما:

الأوّل: إهمال النقط والشكل سببٌ لاختلاف الإعراب، مما أدَّى إلى اختلاف القراءات. وقد قال (جولد تسيهر) في موطنٍ آخر:

«آية (٤٣) من سورة الرّعد: ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ﴾، فقد وردت هذه الجملة بالقراءة التالية: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)؛ كما أنّ تغييراً زائداً على هذا في تحريك لفظ «عِلْمُ»، سمح بالقراءة التالية: ومِنْ عنده عُلِم الكتاب»(١).

الثّاني: اتّهام الكَتَبة بعدم الدِّقة في نقط القرآن، وتحريكه (۲).

### ويردّ على هذه الشُّبهة من وجوهٍ:

الوجه الأوّل: نقلت الأُمّة هذا القرآن من صدور الرجال، جيلاً بعد جيل؛ فلا يصحّ مع اشتهاره، وتوفّر نَقَلَتِهِ وكثرة حفّاظه أنْ يكون فيه وهم (٣)، حاشا!

قال ابن الجزريّ: «ثمّ إنّ الاعتماد في نقل القرآن يكون على حفظ القلوب والصدور، لا على حفظ المصاحف

<sup>(</sup>١) مذاهب التفسير الإسلاميّ: (١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: رسم المصحف العثماني: (٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الوصيد: (١/ ٢٠٥).

والكتب. وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأُمّة؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «إنّ ربّي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت له: ربّ إذاً يثلغوا رأسي حتى يَدَعُوهُ خُبْزَةً، فقال: مبتليك ومبتل بك ومُنزّل عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرؤه نائماً ويقظانَ، فابعث جنداً أبعث مثلهم، وقاتل بمَنْ أطاعك مَنْ عصاك، وأنفق يُنْفق عليك» (۱).

فأخبر - تعالى - أنّ القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تُغسل بالماء، بل يقرؤه في كلّ حال كما جاء في صفة أُمّته: «أناجيلهم في صدورهم»، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه لا في الكتب، ولا يقرأونه كله إلّا نظرًا لا عن ظهر قلب»(٢).

وتوقّف العلَّامة محمد عبد الله دراز عند إطلاق تسميتين مشهورتين على القرآن الكريم، هما: القرآن، والكتاب؛ قائلاً:

«رُوعِيَ في تسميته: «قرآناً» كونه متلوّاً بالألسن، كما رُوعِيَ في تسميته: «كتاباً» كونه مدوّناً بالأقلام؛ فكِلْتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أنَّ مِنْ حقّه العناية بحفظه في

<sup>(</sup>۱) ينظر: صحيح مسلم: (٢١٩٧/٤) رقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر: (٦/١).

موضعين، لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور، والسطور جميعاً... فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرَّسم المُجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا، جيلاً بعد جيل، على هيئته التي وُضِع عليها أوَّل مرّة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفّاظ بالإسناد الصحيح المتواتر، وبهذه العناية المزدوجة... بَقِيَ القرآن محفوظاً»(١).

ومن \_ هنا \_ نُدرك الحكمة التي لأجلها أرسل عثمان بن عفّان رفي الناس، حتى يؤخذ من أفواه الرجال (٢٠).

الوجه الثاني: هناك قراءات يحتملها الرَّسم، وهي جائزة في اللُّغة، ولكن لا يعضدها النقل؛ وليس اتّباع الخطِّ بمجرّده واجباً ما لم يعضده نقل<sup>(٣)</sup>.

ولنأخذ مثالاً مما يحتمله الرَّسم، ولكن لم يقرأ به، قال أبو داود سليمان بن نجاح:

"وكتبوا في جميع المصاحف: ﴿مِنْإِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] بغير ألف، مثل: ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٢]، وكذا كتبوا: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦] بإجماع،

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم: (١٢ \_ ١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: (٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: النشر: (١٤/١)، ورسم المصحف العثماني: (٧٣).

واختلف القُرّاء هنا خاصّة؛ فقرأه عاصم والكسائي (١) بألف بين الميم واللام في اللَّفظ، مثل المجمع عليه في آل عمران، وقرأ سائر القرّاء بغير ألف، مثل الذي في الناس بإجماعٍ أيضاً هناك، وفي آل عمران» (٢).

ويعلِّق الدكتور فضل حسن عبَّاس قائلاً:

"رسم هذه الكلمات واحدٌ لا اختلاف فيه، ولكنّ القرّاء اختلفوا في الآية الأولى من سورة الفاتحة، فبعضهم قرأها (مالك) وبعضهم قرأها (ملك)، ولكنّهم اتّفقوا في آية آل عمران حيث قرأوها بالألف لم يخالف منهم أحد. أمّا آية الناس، فقد اتّفقوا على قراءتها بدون ألف. تُرى لو كان اختلاف القراءات ناشئاً عن التنقيط أكانوا يختلفون في موضع واحد، ويتّفقون على ما سواه؟ إنّ المنطق يقضي أن يختلفوا في هذه المواضع جميعاً؛ لأنّ الرسم يحتمل كلتا القراءتين، ولكن اختلافهم في موضع واحد يدلّ دلالة واضحة على أنّ ولرسم ليس كلّ شيء، إنّماً هو التلقي مشافهة، والتواتر اللّذان الرسم ليس كلّ شيء، إنّماً هو التلقي مشافهة، والتواتر اللّذان الرسم ليما القراءة".

الوجه الثالث: ثمّة وجوه تجوّزها اللُّغة والصنعة

<sup>(</sup>۱) ويوافقهما يعقوب. يُنظر: النشر: (١/ ٢٧١)، وإتحاف فضلاء البشر: (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) مختصر التبيين لهجاء التنزيل: (٢/ ٤١ \_ ٤٢).

 <sup>(</sup>٣) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: (٢٢٦). ويُنظر: رسم المصحف العثماني: (٣٥ ـ ٣٦).

النحويّة، ومع هذا لم يُقرأ إلَّا بالوجه المرويّ.

قال ابن عطيّة عند قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقَرْآهُ لِنَقَرْآهُ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ الإسراء: ١٠٦]، ﴿ وأجمع القُرَّاء على ضمّ الميم من ﴿ مُكُثِ ﴾، ويقال: مُكث، ومَكث \_ بضمّ الميم وفتحها \_ ومِكث بكسرها »(١).

وعلَّق عليه الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي:

«ولم يقرأ واحدٌ من القُرَّاء الأربعة عشر إلّا مُكث بضمّ الميم» (٢).

ومثال الصَّنعة النَّحوية، قال الفرّاء عند قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍ ﴾ [طه: ٢٩]: «جعلت (ما) في مذهب الذي: إنّ الذي صنعوا كَيْد سِحْر، وقد قرأه بعضهم: (كيدُ ساحر)، وكلُّ صواب (٣).

ولو نصبت (كيدَ سحر) كان صواباً، وجعلت (إنَّما)

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: (٢١٧/٩).

<sup>(</sup>٢) رسم المصحف العثماني: (٣٨)، قال السمين الحلبيّ: «المُكثُ: التطاول في المدة، وفيه ثلاث لغات: الضمّ والفتح ـ ونقل القراءة بهما الحوفيّ وأبو البقاء ـ والكسر لم يقرأ به فيما علمتُ». (الدرّ المصون: ٧/ ٤٢٧). ويُنظر: زاد المسير: (٥/ ٩٧)، والبحر المحيط: (٨/٨)، ومعجم القراءات: (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزريّ (النشر: ٣٢١/٢): «واختلفوا في (كيد ساحر)؛ قرأ حمزة، والكسائيّ، وخلف: (سِحر) ـ بكسر السين وإسكان الحاء، من غير ألف ـ وقرأ الباقون ـ بالألف وفتح السين وكسر الحاء ـ».

حرفاً واحداً»(١). وعلّق عليه الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي قائلاً:

«ولم يقرأ به واحد من سبعة ابن مجاهد، ولا الثلاثة الذين بعدهم، ولا الأربعة الذين بعدهم»(٢).

الوجه الرابع: المثال الذي ذكره (جولد تسيهر) مردودٌ عليه، وهو أنّه قد تسامح بعضهم فجعل (علم) فعلاً مبنيّاً للمجهول؛ في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ﴾ [الرعد: ٣٤]، فليست من القراءات المتواترة، فلا يُعتدّ باعتراضه، وهي مع شذوذها لها وجهٌ في العربيّة (٣).

وقال الشيخ أحمد بن محمد البنّا: "وعن الحسن والمطوعي (ومن عنده) جارٌ ومجرور خبر مقدَّم و(علم) مبتدأ مؤخر، والجمهور (مَن) اسم موصول، عطف على الجلالة، والجملة بعده صلته، أي: كفى بالله، وبالذي عنده... إلخ. من مؤمني أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام.

وأمّا قراءة (من عنده) بالجرّ و(عُلِم) بالبناء للمفعول، و(الكتاب) رُفِع به، فليس من طرق هذا الكتاب»(٤).

<sup>(</sup>١) معانى القرآن: (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) رسم المصحف العثمانيّ (٤٣). وللزيادة ينظر: زاد المسير: (٣٠٦/٥)، ومعجم القراءات: (٥/٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: (٣٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف فضلاء البشر: (١٦٣/٢).

الوجه الخامس: أمّا اتّهام الخطّ بعدم الدقّة، فهذا البهتان بعينه، وردُّنا عليه على النَّحو الآتي:

أ ـ إنّ رسم المصحف يدلُّ على دراية الكَتَبة ومعرفتهم، فهو غاية في الإتقان (١١). قال نظام الدِّين النيسابوريّ: «واتباع المصحف في هجائه واجب، ومَنْ طعن في شيءٍ من هجائه، فهو كالطَّاعن في تلاوته؛ لأنه بالهجاء يُتلى.

فما كَتَب ـ زيد بن ثابت ـ شيئاً من ذلك إلَّا لعلَّةٍ لطيفة، وحِكْمة بليغة؛ وإنْ قَصُر عنها رأينا» (٢).

ب ـ القرآن معجز في مَبْناه ومعناه، فَرُوعِيَ في كتابته ورسمه بهجاء يحمل المعاني المتعدّدة، والأغراض البلاغية، ويحفظ وجوه القراءات؛ إذ رسمه لا ينفكُّ عن قراءاته.

قال المهدوي: «لمّا كانت المصاحف التي هي الأئمّة؛ إذ قد اجتمعت عليها الأُمّة، تلزم موافقتها، ولا تسوغ مخالفتها ـ وكان كثير من الخطّ المُثْبَت فيها، يخرج عن المعهود عند الناس، مع حاجتهم إلى معرفته، لتُكْتب المصاحف على رَسْمه، وتجري في الوقف على كثيرٍ منه، لكلّ قارئٍ من القرّاء على مذهبه وحكمه ـ كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن، بل أهمّ، ووجوب تعليمه أشمل وأعمّ؛ إذ لا يصحُ معرفة بعض ما اختلف القرّاء فيه

<sup>(</sup>۱) ينظر: البرهان: (۲/۱۳۷۱)، وروح المعاني: (۱۸ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (١/ ٤٠).

دون معرفته، ولا يسع أحداً اكتتاب مصحف على خلاف خطّ المصحف الإمام ورتبته»(١).

ج - لا يُرمى الرسم بعدم الدِّقة، إذا خَفِيَ علينا شيءٌ منه، فـ «لم يكن ذلك من الصَّحابة كيف اتّفق؛ بل على أمرٍ عندهم قد تحقّق»(٢).

يقولُ أبو عمرو الدانِي: «وليس شيءٌ من الرسم، ولا من النقط، اصطلح عليه السَّلف، رضوان الله عليهم، إلَّا وقد حاولوا به وجهاً من الصِّحة والصواب، وقصدوا فيه طريقاً من اللَّغة والقياس؛ لموضعهم من العلم، ومكانهم من الفصاحة، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَه، وجَهِلَهُ مَنْ جهله، والفضل بيد الله يُؤتيه مَنْ يشاء، والله ذو الفضل العظيم» (٣).

ومن الأمثلة على هذه الدِّقة، قوله ـ تعالى: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَنِ ﴾ [طه: ٦٣]: ﴿رُسِمت في المصحف العثمانيّ دون نقط، ولا شكل، ولا تشديد، ولا تخفيف، ولا ألف ولا ياء؛ فرَسْمها بهذه الكيفيّة، ومجيئها على هذه الحال أدَّى جميع القراءات المتواترة التي رُوِيَت بأسانيدٍ صحيحة»(٤).

<sup>(</sup>١) هجاء مصاحف الأمصار: (٧٥).

<sup>(</sup>٢) لطائف الإشارات: (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) المحكم في نقط المصاحف: (١٩٦).

<sup>(3)</sup> مختصر التبيين لهجاء التنزيل: (١/ ٢٣٩ \_ قسم الدراسة \_ ). ويُنظر: (١/ ٨٤٦)، والنشر: (١/ ٣٢٠ \_ ٣٢٠)، وإتحاف فضلاء البشر: (١/ ٢٤٨ \_ ٢٤٨).

ولنختم الردَّ على هذه الشَّبهة، بقولِ الإمام ابن الجزريّ:

"إنَّ الصحابة وَ الله لمّا كتبوا تلك المصاحف جرَّدوها من النقط والشكل؛ ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة، ممّا صحّ عن النبيّ عَلَيْهُ، وإنَّما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخطّ الواحد على كِلَا اللَّفظين المنقولين المسموعين المتلوَّيْن شبيهة بدلالة اللَّفظ الواحد على كِلا المعنيين المعقولين المفهومين»(١).

الشُّبهة الرابعة: محاكمة وجوه القراءة على قواعد العربية المشهورة:

لهج الطَّاعنون في إعراب القرآن بقولهم: إنَّ هذه الآية تُخالف القاعدة النحويّة تلك، وهكذا. وهذه الشُّبهة تعلَّق بها الزّنادقة؛ إذ قرَّروا وقوع اللَّحن، فقالوا:

«من اللَّحنِ الفاحش الذي لا يسوغُ مثلُه، ولا يجوزُ على اللهِ سبحانه، ولا على رسوله التكلّم به، والأمر بحفظه وتبقيةُ رَسْمه ودعوى الإحكام والإعجاز فيه؛ نحو قوله: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: ٣٦](٢)، وهو موضعُ نَصب؛ وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اَلَذِينَ مَامَنُوا وَالصَّابِعُونَ﴾ [المائدة: ٢٩]، وهو موضع

<sup>(</sup>١) النشر: (١/٣٣)، ويُنظر: المحكم في نقط المصاحف: (٣).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة جمهور السّبعة. يُنظر: السبعة: (٤١٩).

نصب لا إشكال فيه على أحد؛ وقوله: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْوَةُ مِنْهُمْ وَٱلْمُوْمِنُونَ يُوَمِّوُنَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُوْمِينَ ٱلصَّلَوَةُ وَٱلْمُؤْمُونَ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [النساء: ١٦٢]، وموضع ﴿ المقيمين ﴾ رفع واجب في هذا الموضع وجوباً ظاهراً بيناً ؛ وقوله: ﴿ وَٱلْمُؤْمُونَ مِعَهِ دِهِمُ إِذَا عَلَهَدُوا وَٱلصَّنِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلفَّرَاءِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وهو (الصابرون) بغير اختلاف بين أهل الإعراب؛ وقوله في المنافقين: ﴿ فَأُصَّدَفَى وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠]، وهو موضع نصب، وهو في المصحف مجزُوم » (١٠).

وبمثل هذا الباطل نطق صاحب (تذييل مقالة في الإسلام)، ومَنْ تابعه: من أعداء القرآن، أو مَنْ غُرِّر بهم (٢).

وهذا الهذيان واضح البطلان، فنردّ عليه بما يأتي:

الوجه الأوّل: إنَّ قول هؤلاء عكسٌ للأُصول التي جرى عليها العلماء، فتُقاس القاعدة على لغة القرآن وتصحّح بموجبه؛ فهو أفصح أساليب العربيّة على الإطلاق<sup>(٣)</sup>. قال الفرَّاء: «الكتاب أعرب وأقوى في الحجّة من الشعر»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الانتصار للقرآن: (٢/ ٥٣١)، والإجابة عن هذه الآيات ستكون في المبحث القادم \_ إن شاء الله \_.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: تذييل مقالة في الإسلام: (٧٣ ـ ٨١)، والزحف على لغة القرآن: (٣٥ ـ ٣٦)، ونحو الإنترنت، مجلة الصائم، ملحق جريدة الخليج، العدد (٨٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: نظرية النَّحو القرآني: (٣٩).

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن: (١٤/١).

وزاد هذا الأمر إيضاحاً ابن المنيِّر بقوله: «وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربيّة، بل تصحيح قواعد العربيّة بالقراءة»(١).

الوجه الثّاني: القرآن الكريم ثابت بالتواتر، فردَّ القراءة المرويّة بالتواتر؛ إذا لم توافق قاعدة \_ عند بعضهم \_ لا يصحُّ، يقولُ الشيخ عبد الرحمٰن الجزيريّ:

"قواعد النحو والبيان التي يقول عنها المبشرون، إنما هي موضوعة على أساس القرآن الكريم؛ لأنه هو الأصل العربيّ الذي تواتر عن محمّد رسول الله العربيّ، وتحدّى به أفصح العرب منطقاً وأبلغهم قولاً، فعجزوا عن الإتيان بمثله؛ فكلّ ما يخالفه من العبارات يكون غير عربيّ بدون نزاع، فهل يظنّ هؤلاء الجَهلة أنّ قواعد سيبويه والخليل أصلٌ يطبق عليها القرآن، فيقال لما خالف هذه القواعد: إنّه لحن؟! إنْ كانوا يظنّون ذلك، فقد بلغ بهم الجهل غايته؛ لأنّ الواقع أنّ قواعد الخليل وسيبويه وغيرهما مِنْ واضعي العلوم العربيّة إنّما تكون صحيحة إذا وافقت القرآن الكريم، أمّا إذا خالفته في شيءٍ لا يمكن تأويله، فإنّه يكون غلطاً بلا نزاع؟

فهل يصح لعاقل يعرف الخطأ من الصواب أنْ يقول بعد ذلك: إنّ في القرآن لحناً يخالف تلك القواعد؟!

<sup>(</sup>١) الانتصاف من الكشّاف: (٢/ ٤٠١).

كلًا إنما الذي يصحّ أنْ يُقال: إنّ قواعد العربيّة كلّها يجب أن يكون مرجعها القرآن الذي ثبتت نسبته بالتواتر إلى محمّد، كما ثبت أن أفصح العرب اعترفوا بأنّه في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة»(١).

الوجه الثّالث: من الأُصول المرعيّة أنه «إذا ورد السماع بشيءٍ لم يبق غرض مطلوب، وعُدِل عن القياس إلى السماع (٢٠).

والقرآن الكريم بقراءاته هو السماع الأعلى والأقوى، جاء في كتاب (النحويّون والقرآن): «إذا رأيت القياس النحويّ يخالف ما عليه القرآن، فدع القياس النحويّ وتمسك بما يمثّله نصّ القرآن؛ لأنَّ مَنْ تمسّك بالشاهد القرآني بحكم فقد تمسّك بالحجّة الوثقى، والدليل القاطع للخلاف»(٣).

#### الشُّبهة الخامسة: الأخذ بالأقوال الضعيفة وجعلها حجة:

مَنْ ينظُرُ في شُبَه هؤلاء الطَّاعنين يراهم قد سطوا على أقوالٍ ضعيفة، ومناقشات يوردها المعربون والمفسّرون بشكل اعتراض، ثمّ يجيبون عنها، ولكنّ الطَّاعنين يحتجّون بالاعتراض، ويتركون الجواب عنه؛ كي يلقوا الشُبه في نفوس المسلمين بكتاب ربِّهم، وقد أشار الشيخ عبد الرحمٰن الجزيريّ إلى هذه الشُبهة بقوله:

<sup>(</sup>١) أدلّة اليقين: (٤٧٥ ـ ٤٧٦).(٢) المنصف: (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) النحويّون والقرآن: (٣٣٣).

"وقد عرفت مما ذكرناه لك قريباً أنّهم يرجعون إلى كتب المفسّرين، ويأخذون من أبحاثهم، ويسوقونه في صورة اعتراض، وينسبونه إلى أنفسهم. مع أنّهم يعلمون أنّ المعترض قد أجاب عن اعتراضه بعدّة أجوبة، ومِنْ أجل ذلك ترى كثيراً من المبشّرين لا يُحسن نقل الاعتراض؛ فيظهر جهله في صورة مكبّرة مضحكة، ولا نريد أن نذهب بالقرّاء بعيداً، بل نقول لهم: إنّ الأمثلة التي اعترض بها زعيم المبشّرين واتبعه فيها القسيس الملقّب نفسه بهاشم العربيّ أكبر شهادة على ما نقول»(۱).

ولنأخذ مثالاً من صاحب (تذييل مقالة في الإسلام)، كي يرى القارئ صدق ما قرّرناه، قال في (تذييله): «وقال في سورة البقرة: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧].

قال المفسّرون: إنّ (الّذي) بمعنى (الّذين)، واستشهدوا لذلك لا بشاهد من كلام العرب بل بكلام القرآن نفسه؛ إذ قال: ﴿وَخُشْتُمُ كُٱلَّذِى خَاضُواً ﴾ [التوبة: ٢٩]، أي: كالذين خاضوا؛ وهذا احتجاج ضعيف فضلاً عن أنّه لو أراد بالذي في هذا الموضع معنى (الذين) لقال: الذي استوقدوا، كما قال: الذي خاضوا، ولكنّه قال: استوقد بالإفراد؛ فبَقِيَ قال: الذي خاضوا، ولكنّه قال: استوقد بالإفراد؛ فبَقِيَ الكلام بعد ذلك ناقصاً لا يفيد»(٢).

<sup>(</sup>١) أدلَّة اليقين: (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٢).

وهذا الذي نقله الطَّاعن موجود ذَكَره العلماء، قال أبو البقاء العكبريّ: «قوله: (الَّذي اسْتَوْقَدَ): (الَّذي) ـ ها هنا ـ مفرد في اللَّفظ، والمعنى على الجمع؛ بدليل قوله: (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ)، وما بعده.

وفي وقوع المفرد \_ هنا \_ موقع الجمع وجهان:

أحدهما: هو جنس، مثل: مَنْ، ومَا؛ فيعود الضميرُ إليه تارةً بلفظ المفرد، وتارة بلفظ الجمع.

والثاني: أنّه أراد الذين؛ فحُذفت النون لطول الكلام بالصّلة، ومثله: ﴿وَاللَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِيْ [الزمر: ٣٣]، ثم قال: ﴿أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣]»(١).

وعقَّب السمين الحلبيّ على قول أبي البقاء العكبريّ بالتضعيف، فقال:

"ووَهِمَ أبو البقاء، فجعل هذه الآية من باب ما حُذِفَتْ منه النونُ تخفيفاً، وأنّ الأصلَ: الذينَ، ثم خُفِّف بالحذف، وكأنّه جَعَلَه مثلَ قوله \_ تعالى \_ في الآية الأخرى: ﴿وَخُفْتُمُ كُالَّذِى خَاضُوٓاً ﴾ [التوبة: ٦٩] (٢)، وقول الشاعر:

وإنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجِ دِمَاؤُهُمْ هُمُ القومُ كُلُّ القومِ يَا أُمَّ خَالَدِ وَإِنَّ الذِينَ حَانَتْ، وهذا والأصل: كَالذين خَاضُوا، وإنَّ الذين حَانَتْ، وهذا

<sup>(</sup>١) التبيان في إعراب القرآن: (١/ ٣٢ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) والآية التي استشهد بها أبو البقاء (الزمر: ٣٣).

وَهمٌ فاحش؛ لأنّه لو كان من باب ما حُذِفَتْ منه النونُ لوجَبَ مطابقةُ الضمير جمعاً، كما في قوله: ﴿ كَالَّذِى خَاصُوٓاً ﴾، و(دماؤُهُمْ)، فلمّا قال تعالى: (اسْتَوْقَدَ) بلفظ الإفراد تعيَّن أحدُ الأمرين المتقدِّمين: إمّا جَعْلُه من باب وقوع المفردِ موقعَ الجمع؛ لأنّ المرادَ به الجنسُ، أو أنّه من باب ما وقع فيه صفةً لموصوف يُفْهِمُ الجَمْع»(١).

والذي يُطالع هذه المناقشات التي تجري في مؤلّفات علمائنا \_ رحمهم الله \_ وما ذكره الطّاعن يلاحظ أمرين مهمّيْن:

الأوّل: أخذ الطَّاعن برأي ضعيف والرَّدَّ عليه سرقة، ونسبه إلى نفسه، وهذا بيِّن من خلال الموازنة بين ما ذكره الطَّاعن وما ذكره السمين الحلبيّ.

الثاني: عمَّم هذا الطَّاعنُ القول الضعيف على المفسّرين، وحاكَمَ النصَّ القرآني من خلاله. وعند مراجعة كتب الأئمّة يتّضح قصد الرجل! (٢).

الشُّبهة السادسة: الشَّطط في (مصطلح الزائد)<sup>(٣)</sup> عند النُّحَاة في كتاب الله تعالى:

وصف صاحب (تذييل مقالة في الإسلام) النَّظْم القرآني

<sup>(</sup>١) الدُّرُّ المصون: (١/١٥٦ ـ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: معاني القرآن (للفرّاء): (۱/ ۱۵)، وجامع البيان: (۱/ ٣٣٢ ـ ٣٣٢)، والكشاف: (۱/ ١٩١)، والجامع لأحكام القرآن: (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٣) قال الزركشيّ (البرهان: ٣/٧٧): «واعلم أنَّ الزيادة واللَّغو من عبارة =

بالإخلال، ويرى بأنّ (الزّائد) يخلُّ بالفصاحة، ويحيل المعنى إلى غير مراد قائله، فهو ضربٌ من اللَّغُو<sup>(۱)</sup>، وقال: «فهو ـ الزّائد ـ إذاً لغو، في كتاب حقّه أن يكون منزّهاً عن اللَّغُو» (٢).

ومثّل لهذا، فقال عند قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَثُولُ لَهِذَا وَ وَعَهُ عَلَ لَكُمُّ فُولًا اللّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يَوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ وَيَجْعَل لَكُمُّ فُولًا تَمَشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ لِتَكَلّا يَعْلَمُ اَهْلُ ٱلْكِئْبِ لَمَّشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ لَنَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [الحديد: ٢٨ - ٢٩]: «فلا» في قبوله: ﴿ لِنَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [الحديد: ٢٨ - ٢٩]: «فلا» في قبوله: ﴿ لِنَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى صَدّ مراد قائله ﴾ وأحالته إلى ضدّ مراد قائله ﴾ .

ولردِّ شبهة هذا الطَّاعن، نحقّق القول في أمرين:

الأوّل: معنى الزيادة.

والثاني: الجواب عن الآية؛ فيندفع بذلك الإشكال.

الأمر الأول: معنى الزيادة:

يحسبُ هذا الطَّاعن \_ أو أراد \_ أنَّ الزائد ما لا فائدة

<sup>=</sup> البصريّين، والصّلة والحشو من عبارة الكوفيّين". قلت: والأَوْلى تجنّب المصطلحات غير اللائقة في كتاب الله، وإنْ كان علماؤنا أرادوا بها معنى صحيحاً، وفي (لطائف المنّان: ٥٧) تحقيق جيّد عن الزيادة.

<sup>(</sup>١) يُنظر: تذييل مقالة في الإسلام: (٧٩).

<sup>(</sup>٢) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٩).

<sup>(</sup>٣) تذييل مقالة في الإسلام: (٩٧).

فيه، وهذا واضح من كلامه. وعلماؤنا ما أرادوا هذا المعنى، جاء في (البرهان): "فإنَّ مراد النحويِّين بالزائد من جهة الإعراب، لا من جهة المعنى "(١).

وقال ابن الأثير: «ومَنْ ذهبَ إلى أنّ في القرآن لفظاً زائداً لا معنى له، فإمّا أنْ يكون جاهلاً بهذا القول؛ وإمّا أن يكون مُتَسَمِّحاً في دينه واعتقاده.

وقولُ النحاةِ: إنّ (ما) في هذه الآية (٢) زائدةٌ، فإنّما يعْنون به أنّها لا تمنّع ما قبلَها عنِ العمل، كما يسمّونها في موضع آخر كافّة، أي: أنّها تكفُّ الحرفَ العامل عن عمله؛ كقولك: إنّما زيدٌ قائمٌ، فما قد كفّت (إنّ) عن العمل في زيدٍ، وفي الآيةِ لم تمنعْ عن العمل؛ ألا ترى أنّها لم تمنع (الباء) عن العمل في خَفْضِ (الرَّحمة)»(٣).

وقال الفخر الرَّازيّ: «وقال المحقّقون: دخول اللَّفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز»(٤).

الأمر الثاني: الجواب عن احتجاجه بتأويل الآية:

ونُجيبه عن احتجاجه هذا من وجهين:

<sup>(</sup>١) البرهان: (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٥٩: ﴿فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ﴾.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر: (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب: (٩/ ٦٥). ويُنظر: البحر المحيط (في أُصول الفقه): (١/ ٤٥٩)، والإتقان: (٣١٨/٢)، وإعجاز القرآن: (٣٣١)، ويتيمة البيان: (١٣٠).

الوجه الأوّل: لم يتّفق العلماء على زيادة (لا) في هذا الموضع، قال السمين الحلبيّ: «وفي (لا) هذه وجهان:

أحدهما: وهو المشهور عند النُّحاة والمفسّرين والمعربين أنَّها مزيدة... والتقدير: أعلمكم الله بذلك، ليعلمَ أهلُ الكتاب عدمَ قدرتهم على شيءٍ من فضل الله، وثبوت أنّ الفضل بيد الله.

وهذا واضحٌ بيِّن، وليس فيه إلا زيادة ما ثبتتْ زيادتُه شائعاً، ذائعاً.

والثاني: أنّها غير مزيدة (١)... »(٢).

الوجه الثاني: ما استشكله هذا الطَّاعن، ذكره بعض علمائنا؛ فالظاهر أنّه اطَّلع على مثل هذا وتبنّاه. يقول الإمام الزركشيّ: «وتزاد (لا) بعد (أنْ) المصدرية؛ كقوله: ﴿لِتَكَلّا يَعْلَمُ المَّلُ الْكِنَبِ ﴾، أي: ليعلم؛ ولولا تقدير الزيادة لانعكس المعنى، فزيدتْ (لا) لتوكيد النفي، قاله ابن جنيّ» (٣).

والحقيقة أنّه لا يوجد إشكال على كِلا المعنيين، يقول الفخر الرَّازيّ:

«واعلم أنّ أكثر المفسّرين على أنّ (لا) لههنا صلة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: التبيان: (۱۲۱۱/۲)، والفريد: (۲۳۷/۶)، واللّباب: (۱۸/ ۵۰۹).

<sup>(</sup>٢) الدُّرُ المصون: (٢٥٨/١٠). (٣) البرهان: (٣/ ٧٨).

زائدة، والتقدير: ليعلم أهل الكتاب، وقال أبو مسلم الأصفهاني وجَمْع آخرون: هذه الكلمة ليست بزائدة، ونحن نفسر الآية على القولين بعون الله تعالى وتوفيقه.

(أما القول المشهور) وهو أنّ هذه اللفظة زائدة، فاعلم أنّه لا بُدَّ ههنا من تقديم مقدمة، وهي: أنّ أهل الكتاب، وهم بنو إسرائيل، كانوا يقولون: الوحي والرسالة فينا، والكتاب والشرع ليس إلّا لنا، والله تعالى خصّنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّه - تعالى - لمّا أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمّد - عليه الصلاة والسّلام - وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية، والغرض منها أنْ يُزيل عن قلبهم اعتقادهم بأنّ النبوّة مختصّة بهم وغير حاصلة إلّا في قومهم، فقال: إنّما بالغنا في هذا البيان، وأطنبنا في الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنّهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم معيّنين، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوّة في قوم مخصوصين، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاً.

(أمّا القول الثاني) وهو أنّ لفظة (لا) غير زائدة، فاعلم أنّ الضمير في قوله: ﴿أَلّا يَقْدِرُونَ﴾ عائدٌ إلى الرسول وأصحابه، والتقدير: لئلّا يعلم أهل الكتاب أنّ النبيّ والمؤمنين لا يقدرون على شيءٍ من فضل الله، وأنّهم إذا لم

يعلموا أنّهم لا يقدرون عليه، فقد علموا أنّهم يقدرون عليه، ثم قال: ﴿وَأَنَّ الْفَضَلَ بِيَدِ اللّهِ ﴾، أي: وليعلموا أنّ الفضل بيد الله، فيصير التقدير: إنّا فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنّهم يقدرون على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معيّنين، وليعتقدوا أنّ الفضل بيد الله.

واعلم أنّ هذا القول ليس فيه إلّا أنا أضمرنا فيه زيادة، فقلنا في قوله: ﴿وَأَنَّ الْفَضَلَ بِيكِ اللّهِ تقدير وليعتقدوا أنّ الفضل بيد الله.

وأمّا القول الأوّل: فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء موجود (١)، ومِنَ المعلوم أنّ الإضمار أوْلى من الحذف؛ لأنّ الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يُوهم ظاهره باطلاً أصلاً. أمّا إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره مُوهِماً للباطل، فعلمنا أنّ هذا القول أوْلى، والله أعلم (٢).

ولقد تنبَّه العلماء إلى خطر (الزيادة)، فوضَّحوه، وحذَّروا من استعماله:

يقول الإمام ابن تيمية: «ولا يذكر فيه لفظاً زائداً إلَّا لمعنَى زائد، وإنْ كان في ضمن ذلك التوكيد، وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: ﴿فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾،

<sup>(</sup>١) في مفاتيح الغيب: (موجد)، والتصويب من اللّباب: (١١/١٨).

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب: (٢٩/ ٢٤٨ \_ ٢٤٩).

وقوله: ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ ، وقوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ ؛ فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى ، وقوّة اللفظ لقوّة المعنى »(١).

وقال الإمام السيوطيّ: «أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله \_ تعالى \_ فإنَّ الزائد قد يفهم منه أنّه لا معنى له، وكتاب الله منزَّه عن ذلك؛ ولذا فرَّ بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد، والصِّلة، والمقحم»(٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (١٦/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) الإتقان: (٢/ ١٢٨).





#### المبحث الثالث

# آياتٌ طُعِن في إعرابها، وردُّ ذلك

#### وجه الطَّعن:

لحنت الزنادقة قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلصَّنِهِينَ﴾، والصواب عندهم الصابرون، «بغير اختلاف بين أهل الإعراب»(١).

وجاء في (تذييل مقالة في الإسلام): "وكان الوجه أن يقول: "الصابرون"؛ لأنّه عطف على قوله: ﴿وَٱلْمُوفُوكِ ﴾. لكنَّ المفسّرين، قالوا: إنّه نصب "الصابرين" على المدح"(٢).

وقال آخر: «كيف نعرب كلمة «الصابرين» المنصوبة

<sup>(</sup>١) الانتصار للقرآن: (١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٣).

- هنا - مع كونها معطوفة على جميع المرفوعات التي سبقتها،  $[\vec{Y}]$  إلّا إذا عاوننا المفسّرون؟(Y).

### ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:

سأناقش الطّاعنين في أمرين: الأول إعراب «والصابرين»، والثاني: السرُّ في نصب «والصابرين».

أمّا الأوّل، فقد نصّ العلماء على أنّ «والصابرين» نُصِب على التعظيم والمدح، وكُتُب النَّحو والإعراب والتفسير ناطقة بهذا (۲)، فقد أورد إمام النُّحّاة سيبويه الشواهد في باب (ما ينتصب على التعظيم والمدح)، فقال:

«ونظير هذا النصب من الشعر، قول الخِرْنِق:

لا يَبْعَدْنَ قومي الذين هُمُ سَمُّ العُداةِ وآفةُ الجُزرِ النَّازِلينَ بكلِّ مُعْتَرَكٍ والطَّيِّبون مَعَاقِدَ الأُزْرِ

وزعم يونس أنّ مِنَ العرب مَنْ يقولُ: (النازلون بكلّ معترك والطَّيِّبون)، فهذا مثل «والصابرين»... كلُّ ذلك واسع»(٣).

وقال الإمام الطبري: «وأمّا (الصّابرين) فنصبٌ، وهو

<sup>(</sup>۱) كتاب المبشّرين الطّاعن في عربية القرآن: (۱٤٩٠)، (مجلة الرّسالة العدد: ۷۱).

<sup>(</sup>٢) وهناك من خرَّجه على غير ذلك، يُنظر: البحر المحيط: (٧/٢)، والدُّرُّ المصون: (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) الكتاب: (٢/ ١٤ \_ ٥٥).

من نعتِ (مَنْ) على وجهِ المدحِ؛ لأنَّ مِنْ شأن العرب إذا تطاولت صفةُ الواحدِ الاعتراضَ بالمدح والذَّمِّ بالنَّصب أحياناً، وبالرفع أحياناً»(١).

ومن العلماء مَنْ ذكر توجيهاً آخر، قال مكيّ بن أبي طالب: «قوله: (والصَّابِرِينَ)، نصب على إضمار أعني، أو على العطف على (ذَوِي القُرْبَى)؛ فإذا عطفتهم على (ذَوِي القُرْبَى) لم يجز أن ترفع (وَالمُوفُونَ) إلَّا على العطف على المضمر في (آمَنَ)؛ ليكون داخلاً في صلة (مَنْ)»(٢).

ولكنّ الوجه الأوّل بعيدٌ عن كلِّ إشكال، وأبلغ في الخطاب؛ لذا اختاره كثيرٌ من العلماء. قال أبو عليّ الفارسيّ: «والأحسن عندي في هذه الأوصاف التي تعطف، ويُذكرُ الموضعُ من موصوفها والمدح أو النقص منهم والذمُّ أن يخالف بإعرابها، ولا تجعل كلَّها جاريةً على موصوفها... وعلى هذا الحدِّ مذهبُ العرب في هذا التَّحو»(٣).

وأمّا السّرُ في هذا النصب، فمَنْ تأمّل السياق الذي رتبت فيه الأوصاف في الآية الكريمة يجد أنّها جاءت في أعلى البلاغة والإفادة.

<sup>(</sup>١) جامع البيان: (٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن: (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٣) الإغفال: (٢/٣٦).

فإذا كان الموضع من مواضع الإطناب في الوصف، خُولِف في إعراب الأوصاف، ليكون المقصود أكمل؛ فالكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنّه أنواعٌ من الكلام وضروبٌ من البيان والخطاب. أمّا عند اتّحاد إعرابه يكون وجهاً واحداً وجملةً واحدةً "

وأمّا مِنْ حيث الإفادة، فتغيّر الأسلوب والتفنّن في الخطاب له أثرٌ جليلٌ من الناحية النفسية؛ لأنّه يجذب الانتباه، ويُوقظ الشعور، ويحمل على التساؤل والبحث (٢).

وبعد أن كشفنا باطل هؤلاء الذين جعلوا بلاغة القرآن مشكلاً، بل لحناً وتكلّفاً، نُجيب على تساؤل صاحب (تذييل مقالة في الإسلام) عندما قال: «لماذا استحقّ الصابرون هذا المدح؟» بما أجاب به الدكتور أبو شهبة، وهو: «وإنّما غاير في الأسلوب، ولم يأت على نَسق ما سبقه تبياناً لفضيلة الصبر، وبيان منزلته من البرّ؛ فكأنّ الله \_ سبحانه \_ يبيّن لنا أنه، وإنْ جاء في الذّكر آخراً، فهو بمكان من الفضيلة والمَثوبة الحسنة»(٣).

وبهذا يظهر تهافت وبهتان الطَّاعنين الجاهلين في أساليب العربيّة الذين يريدون تشكيك أُمّة الإسلام بكتابها، ولكن . . . هيهات .

<sup>(</sup>١) يُنظر: الإغفال: (٣٦/٢)، ومفاتيح الغيب: (٥/٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم: (٢٩٢ ـ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) المدخل لدراسة القرآن الكريم: (٢٩٢).

٢ ـ قال تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْمُمْرَةَ لِلَهُ فَإِن أَحْصِرَتُمْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَى بَبُلغ الْمَدْيُ مَحِلَةٌ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيخًا أَوْ مِدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا مَرِيخًا أَوْ مِدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمَبَح فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْيُ فَنَ لَمْ يَجِد فَصِيامُ أَمْنَحُةً فَنَ اللهُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَمْ يَعْلَمُوا أَنَ اللهَ سَجِدِ الْمُعَرَامُ وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَ أَلهُ اللهَ مَا يَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ إِلْهُ إِلَا اللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

### وجه الطَّعن<sup>(١)</sup>:

خطّأ الطَّاعنون قوله \_ تعالى \_: ﴿عَشَرَةٌ ﴾، وقالوا: الصواب عشر؛ لأنّ المعدود مؤنّث، وقاعدة العدد \_ هنا \_ تُبنى على المخالفة.

قال أحدُهم: «وتلك عشرة كاملة، وحقّها: تلك عشر كاملة؛ لأنّ المعدود مؤنث، ودليل التأنيث كلمة (كاملة)، و(تلك)، (٢٠).

<sup>(</sup>۱) من التوافق في هذه (الآية) أني وقفتُ على مطعنِ للملحدين في بلاغتها، قالوا: إنّ كلمة (كاملة) حشو لا فائدة فيها؛ لأنّ الثلاثة والسبعة عشرة، فذكره يكون إيضاحاً للواضح. وقد رُدَّت هذه الفرية عليهم، فـ(كاملة) هي صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد، أو هي مبينة كمال العشرة. ومَنْ أراد المزيد، فليرجع إلى: مفاتيح الغيب: (١٦٩/٥)، ولطائف المنّان: (٢٧ ـ ٢٨)، وحدائق الرَّوح والرَّيحان؛ (٢٧ ـ ٢٨)،

<sup>(</sup>٢) الزَّحف على لغة القرآن: (٣٥).

وجاء في كتاب (المستشرقون والإسلام) عن بعضهم، قال: «والصواب: تِلْكَ عَشرٌ كامِلةٌ»(١).

### ردُّ الطُّعن وبيان وجه الصواب:

إنّ جهل هذا الطاعن يذكّرني بقول الإمام الحسن البصريّ - عندما سُئِل عن سبب ضلال أهل البدع -: «أهلكتهم العُجْمة»(٢).

فجهل الطاعنين العربيّة فضَحهم، وكشف تلبيساتهم، وجوابنا على هذا الطَّعن يكفي المُنصف.

أقول: لقد ظنّ الطاعنون أنّ المعدود مؤنّث، وهذا مُنكر في القول؛ فالمعدود هو الأيّام، جمع يوم، واليوم مذكّر، والقاعدة في ذلك تأنيث العدد كما هو معلوم.

قال السمين الحلبي: «وقوله: ﴿وَلَكَ عَشَرَةٌ ﴾ مبتدأ وخبرٌ، والمشارُ إليه هي السبعةُ والثلاثةُ، ومميَّزُ السبعةِ والعشرةِ محذوفٌ للعلمِ به. وقد أثبت تاءَ التأنيثِ في العددِ مع حَذْفِ التمييزِ (٣)، وهو أحسنُ الاستعماليْنِ (٤).

وقال الشيخ عبد الرحمٰن الجزيريّ:

<sup>(</sup>١) المستشرقون والإسلام: (١٢٧).

<sup>(</sup>Y) Illaramin: (Y/Y3).

 <sup>(</sup>٣) وحذف التمييز؛ لأنّ البلاغة تقتضيه، فالمحذوف معروف.
 يُنظر: الزحف على لغة القرآن: (٣٦ ـ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الدُّرُّ المصون: (٣١٩/٢).

«فالآية الكريمة منطبقة على القواعد النحويّة في ظاهرها وباطنها؛ فماذا تخيّله ذلك الرجل المضحك حتى حكم على الصواب بأنّه ليس بصواب»(١).

٣ ـ قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَّوْ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

#### وجه الطُّعن:

مميِّز الثلاثة إلى العشر جمع قلَّة، وجاء في هذا الموضع (ثَلاَثةَ قُرُوءٍ) جمع كثرة، فقال الطاعنون: هذا لحن.

قال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "ومِنْ إتيانه بجمع الكثرة حيث يتعيّن جمع القلّة... قوله في سورة البقرة: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصُ فِ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓ وَۗ ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصُ فِ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓ وَ ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصُ فِ إِنْفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓ وَ ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصُ فِي الْمُسْهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓ وَ ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ لَا يَتَرَبَّصُ فِي الْمُسْهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓ وَ ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ لَا يَتَرَبَّصُ فِي الْمُسْفِقَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللل

## ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:

أقول: ما أشدَّ تلبيس هؤلاء؛ إذ أخذوا اعتراضاً ذكره علماؤنا؛ مع أنهم أجابوا عليه، وطاروا بالاعتراض فرحاً، كي يشكّكوا المسلمين بلغة كتاب ربِّهم!

<sup>(</sup>١) أدلَّة اليقين: (٤٧٦).

 <sup>(</sup>۲) تذييل مقالة في الإسلام: (۱۷۷)، جاء في (المصباح المنير: ۲۰۹):
 «والقُرْءُ فيه لغتان: الفتح وجمعه (قُرُوءٌ)، و(أقْرُوٌ)، مثل: فَلْس وفُلُوس وأُللس، والضمُّ ويجمع على (أقْراءٍ)، مثلُ قُفْل وأقفال».

قال أبو البقاء العكبريّ: «و(قُرُوءٍ): جمع كثرة، والموضع موضع قلّة؛ فكان الوجه ثلاثة أقراء، واختلف في تأويله...»(١).

وما عدَّ العلماءُ هذا الموطن مشكلاً، أو مخالفاً للعربيّة، بل ذكروا له وجوهاً متعدّدة (٢):

الأوّل: إنّه من باب الاتّساع، قال الزمخشريّ: «يتّسعون في ذلك، فيستعملون كلّ واحدٍ من الجمعين مكان الآخر، لاشتراكهما في الجمعيّة، ألا ترى إلى قوله: ﴿إِنَّفُسِهِنَّ﴾، وما هي إلّا نفوس كثيرة»(٣).

القَّاني: عدل عن بناء القلة إلى الكثرة؛ لأنه شاذٌ في القياس، قال السمين الحلبيّ: "إنَّ قُرُوءاً جمعُ قَرْءٍ \_ بفتح القاف \_ فلو جاء على (أقراء) لجاء على غير القياس؛ لأنَّ أفعالاً لا يَطّردُ في (فَعْل) بفتح الفاء»(٤).

الثَّالث: لمَّا قال: ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَتُ ﴾ فجمع، أتى بلفظ جمع

<sup>(</sup>١) التبيان: (١/ ١٨٠ ـ ١٨١).

 <sup>(</sup>۲) نعم، قال بعض العلماء بأنّه قليل، ولكنّ هذا القول ما بُنِي على استقراءِ تامّ، فالحقّ خلافه.

يُنظر: ارتشاف الضرب: (٢/ ٧٤٩)، والنَّحويّون والقرآن: (١١٩ \_ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) الكشاف: (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) الدُّرُ المصون: (٢/ ٤٣٩)، ويُنظر: البحر المحيط: (١٨٧/٢)، والتصريح بمضمون التوضيح: (٤/ ٤٧٣).

الكثرة؛ لأنّ كلّ واحدة من المطلّقات تتربّص ثلاثة أقراء، ورجّحه الهمدانيّ (١).

الرَّابع: إنه قائمٌ على الحذف، والأصل فيه: «ثلاثة أقراء من قروءٍ»(٢).

فها أنت ترى أنّ الطاعنين كشفوا عن جهلهم بهذه اللّغة الشريفة، وبانت سرقاتُهم، ولتعلم أنّ آراءَهم ظنون يريدون إبطال الحقّ بها!

٤ ـ قال تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ مِنَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ مِنَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِدُ أَلْاَحْ أَوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ وَٱلْمُؤْمِدُ أَلْاَحْ أَوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا لَيْوْمِ ٱلْاحْ فَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### وجه الطَّعن:

طعن أقوامٌ في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ﴾، وقالوا: إنّ الصواب الرفع، ولا وجه لغيره (٣).

قالت الزَّنادقة: «وموضع (والمقيمينَ): رفع واجب في

<sup>(</sup>١) يُنظر: الفريد: (١/ ٤٦٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: إعراب القرآن: (۱/ ۳۱۲)، والبيان: (۱/ ۱۸۶۱)، والتبيان: (۱/ ۱۸۶۱)، والبحر المحيط: (۱/ ۱۸۷).

 <sup>(</sup>٣) لغير الجمهور: (والمقيمون).
 يُنظر: معاني القرآن (الفرّاء): (١٠٦/١)، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: (٢٠٣/١).

هذا الموضع وجوباً ظاهراً بيِّناً... وأنّ ذلك إنَّما هو تخليط ممّن جمع القرآن، وكتب المصحف»(١).

وقال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام):

"وكان الوجه أن يقول: (والمقيمون الصلاة)، كما قال بعده: (والمُؤْتُونَ الزَّكاةَ) هذا ما تقتضيه القاعدة؛ إلَّا أنّ المفسّرين زعموا أنه نَصَب المقيمين الصلاة على المدح أيضاً، فَلِمَ استحقَّ هؤلاء المدح ولم يستحقّه المؤمنون بالله واليوم الآخر...؟»(٢).

### ردُّ الطُّعن وبيان وجه الصواب:

سنقف مع الطاعنين في قضيّتين:

الأُولى: دعوى خطأ مَنْ كتب المصحف: نقل هؤلاء آثاراً باطلة تدلّ بزعمهم على خطأ الكاتب، وأنّ ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ في مصحف أُبيّ بالرفع (٣).

وهذا الذي ذكروه باطل محض، رددنا عليه عند حديثنا عن الشُّبهة الأُولى من شُبه الطاعنين في إعراب القرآن. ولكن أُحبّ أن أذكر نصوصاً مهمّة عن أئمّتنا تَفِي عن التّكرار.

قال الإمام الطبري، وهو يردّ على مَنْ زعم أنّها في مصحف أُبيّ (وَالمُقِيمون):

<sup>(</sup>١) الانتصار للقرآن: (١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الدُّرُّ المصون: (١٥٥/٤).

"وفي اتّفاقِ مصحفِنا ومصحف أُبيّ في ذلك، ما يدلّ على أنّ الذي في مصحفِنا من ذلك صوابٌ غيرُ خطأٍ. مع أن ذلك لو كان خطأً من جهةِ الخطِّ، لم يكنِ الذين أُخِذَ عنهم القرآنُ من أصحابِ رسول الله ﷺ يعلمون مَنْ علموا ذلك من المسلمين على وجهِ اللَّحْنِ، ولأصلَحُوه بألسنتِهم، ولقّنوه الأُمّة تعليماً على وجهِ الصواب. وفي نقلِ المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخطِّ مرسوماً، أدلُّ الدليلِ على صحةِ ذلك وصوابه، وأن لا صُنْعَ في ذلك للكاتب»(١).

وقال الإمام الزمخشريّ:

"﴿ وَٱلْمُتِيمِينَ ﴾ نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، وهو بابٌ واسع... ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خطِّ المصحف، وربما التفت إليه مَنْ لم ينظر في الكتاب (٢)، ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغبي عليه أنّ السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كانوا أبعد همّة في الغيرة على الإسلام وذبّ المطاعن عنه، مِنْ أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدّها مَنْ بعدهم، وخرقاً يرفوه من يلحق بهم "٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان: (٧/ ٦٨٤)، وقد مرَّ بنا هذا النصّ.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيَّان: (البحر المحيط: ٣٩٦/٣): "ويعني بقوله مَنْ لم ينظر في الكتاب: كتاب سيبويه كلَلْهُ، فإنّ اسم الكتاب علم عليه، ولجهل مَنْ يُقدم على تفسير كتاب الله وإعراب ألفاظه بغير إحكام علم النَّحو".

<sup>(</sup>٣) الكشّاف: (١٧٨/٢).

وقال أبو حيَّان الأندلسيّ:

"وذُكِر عن عائشة وأبان بن عثمان أنَّ كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصح عنهما ذلك؛ لأنهما عربيًان فصيحان. قطع النعوت أشهر في لسان العرب، وهو بابٌ واسع، ذَكر عليه شواهد سيبويه وغيره، وعلى القطع خرَّج سيبويه ذلك»(١).

الثانية: تخريج قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ على قواعد النَّحو:

ذكر الطاعنون في إعراب القرآن أنّ المفسّرين خرجوا ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ على أنّه نصب على المدح، وجعلوه مشكلاً من حيث المعنى.

والذي يطالع كتب المفسّرين والمعربين يراهم قد ذكروا وجوها متعدّدة (٢)، وقد أفردها ببحث مستقلّ الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات، فأجاد وأفاد، وذكر أكثر من سبعة أقوالٍ فيها (٣).

ونوجزها بما يأتي:

أولاً: ذهب أكثر العلماء إلى نصب ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ على المدح؛ فهو صفة لـ ﴿ ٱلرَّسِخُونَ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: (٣/ ٣٩٥ \_ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظّر: التِّبيان: (١/٧٠١)، والبحر المحيط: (٣٩٦/٣)، والنُّرُ المصون: (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: دراسات في مشكل القرآن (تأويل آية النساء): (٢٠ ـ ٤٧).

"ولكنَّ الكلامَ لما تطاولَ، واعْتَرَض بينَ الراسخين في العلم والمقيمين الصلاةَ ما اعْتَرَض من الكلام، فطال، نصبَ المقيمين الصلاةَ على وجهِ المدحِ؛ قالوا: والعربُ تفعلُ ذلك في صفةِ الشيءِ الواحدِ ونعتهِ، إذا تطاولت بمدحٍ أو ذمِّ، خالفوا بين إعرابِ أوَّلهِ وأوسطهِ أحياناً، ثم رجعوا بأخره إلى إعرابِ أوّله وربما أجْرَوْا إعرابَ آخرهِ على إعرابِ أوسطهِ، وربما أجْرَوْا إعرابَ آخرهِ على إعرابِ أوسطهِ، وربما أجْرَوْا واحدٍ من الإعراب»(١).

وقال الزجَّاج: «ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا (باب) يسمّونه (باب المدح) قد بيَّنوا فيه صحة هذا وجودته»(۲).

ثانياً: وذهب الكسائي وآخرون إلى أن ﴿ وَٱلْمُتِيمِينَ ﴾ عطف على (ما) في قوله: ﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾ ، أي: يؤمنون بما أُنزِل إلى محمّد ﷺ وبالمقيمين، واختلفت عبارة هؤلاء بالمقيمين، فقيل: الملائكة، وقيل: الأنبياء، وقيل: المسلمون (٣).

وحجّة هؤلاء أنّ الوجه الأوّل يضعف؛ لأنّه لا يجوز القطع والنصب على المدح إلّا بعد تمام الخبر(٤).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان: (۷/ ٦٨١). ويُنظر: البحر المحيط: (٣٩٦/٣)، والدُّرُ المصون: (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه: (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مشكل إعراب القرآن: (١/ ٢٥١)، والفريد: (٨١٨/١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: جامع البيان: (٧/ ٦٨٤).

قال الفرّاء: "وإنَّما امتنع من مذهب المدح \_ يعني الكسائي \_ الذي فسَّرتُ لك؛ لأنه قال: لا يُنصب الممدوح إلَّا عند تمام الكلام، ولم يتمم الكلام في سورة النساء، ألا ترى أنَّك حين قلت: ﴿لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ مِنْهُمُ ﴾ \_ إلى قوله: ﴿وَاللَّهِمِينَ ﴾ \_ ﴿وَاللَّهُونُ نَ كَانَّك منتظر لخبره، وخبره في قوله: ﴿أَوْلَكِكَ سَنُوْتِهِمُ أَجُرًا عَظِيًا ﴾، والكلام أكثره على ما وصف الكسائي (١٠).

ثالثاً: عطف على غير (مَا) في قوله: ﴿ مِآ أُنْزِلَ ﴾ على النَّحو الآتي:

أ ـ عطف (المُقِيمِينَ) على نفس الظرف، ويكون على حذف مضاف، أي: ومن قبل المقيمين، فحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مُقامه.

وضعف؛ لأنه يحتاج إلى تقدير حذف مضاف، وإذا استوى التقدير وعدم التقدير؛ فعدم التقدير أوْلى، وهو ضعيف من جهة المعنى (٢).

ب \_ إنّه معطوف على (الكاف) في (إليك)، والتقدير: يؤمنون بما أُنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة، وهم الأنبياء (٣).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن: (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: التّبيان: (٤٠٨/١)، ودراسات في مشكل القرآن (تأويل آية النساء): (٣١ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الدُّرُّ المصون: (١٥٤/٤).

ج \_ إنّه معطوف على (الكاف) في (قَبْلِك)، أي: ومن قِبَل المقيمين (١).

هـ ـ إنّه معطوف على (الهاء والميم) في (مِنْهُمْ)، والمعنى: لكن الراسخون في العلم منهم ومِنَ المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك(٢).

وهذه الثلاثة الأخيرة ضعيفة عند أكثر النحويين (٣).

قال الإمام الطبري: "ولا تكاد العرب تعطف بظاهر على مكني في حال الخفض، وإن كان ذلك قد جاء في بعض أشعارها»(٤).

وقال العكبريّ: «وهذه الأوجه الثلاثةُ خطأ؛ لأنّ فيها عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة الجارّ»(٥).

وانتصر قومٌ لما ذهب إليه الكسائي، قال الإمام الطبريّ:

"وأوْلى الأقوال عندي بالصواب أن يكونَ (وَالمُقِيمِينَ) في موضع خفض، نَسَقاً على (وَمَا) التي في قوله: ﴿وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ ﴾، وأن يُوجَّه معنى المقيمين الصلاة إلى الملائكة؛ فيكون تأويلُ الكلام: والمؤمنون منهم يؤمنون بما أُنْزِل إليك

<sup>(</sup>١) يُنظر: التّبيان: (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: معانى القرآن وإعرابه: (٢/ ١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الفريد: (١/ ٨١٨ ـ ٨١٩). (٤) جامع البيان: (٦٨٣/٧).

<sup>(</sup>٥) التبيان: (١/ ٤٠٨).

يا محمّدُ من الكتابِ، وبما أُنْزِلَ مِنْ قبلك من كُتُبي، وبالملائكةِ الذين يقيمون الصلاةَ. ثم يرجِعُ إلى صفةِ الرَّاسخين في العلمِ، فيقولُ؛ لْكِنِ الرَّاسِخُونَ في العِلْمِ مِنْهُمْ وَالمُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ»(١).

في حين ذهب آخرون إلى ترجيح الرأي الأوّل القائل: نصب ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ على المدح (٢٠)، أجابوا عن الاعتراض الموجّه إليهم بأنّ الخبر على قولهم إنّما هو قوله تعالى: ﴿ أُولَكِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا ﴾.

قال مكِّي: "ومَنْ جعل نصب المقيمين على المدح جعل خبر الرَّاسخين ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾، فإنْ جعل الخبر ﴿ أُولَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ ﴾ لم يَجُزْ نصب المقيمين على المدح؛ لأنَّ المدح لا يكون إلَّا بعد تمام الكلام » (٣).

ويقول الشيخ عبد الرحمٰن الجزيريّ: «ونحن نقول له: إنّ الصواب هو الذي ذكر في الآية الكريمة؛ وذلك لأنّ القرآن الكريم هو عُمْدتنا في اللّغة وحجّتنا في البيان العربيّ، وهو هنا يُعْلِمنا أنّه إذا وُجدت متعاطفات وأراد المتكلّم أن

<sup>(</sup>١) جامع البيان: (٧/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: إعراب القرآن: (١/ ٥٠٥)، والإغفال: (٣٤/٢ ـ ٣٥)، والانتصار للقرآن: (٢/ ٥٥٥)، وظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: (٦٥).

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن: (١/ ٢٥١)، وينظر: الدُّرُّ المصون: (٧/ ١٥٣).

يعنى بأحدها مزيد عناية، فإنّه ينبغي له أن يغيّر فيه أسلوب العطف؛ ليدلّ على غرضه بنصبه على المدح، فمعنى قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلَى الصّلاة؛ وذلك لأنّ الصلاة قد اشتملت على عمل القلب وهو الخشوع لله تعالى، وعمل الجوارح: من ركوع وسجود ونحوهما من أمارات ذلك الخضوع. وعمل اللّسان: من نطق بالشهادتين وتلاوة كلام الله تعالى، وهي إذا أُقيمت في وقتها على وجهها، فإنّها تنهى فاعلها عن الفحشاء والمنكر؛ فكلّ ذلك من الأسباب التي تجعل للمقيمين الصلاة مِيزة يمتازون بها، فلهذا جاء القرآن الكريم بنصب المقيمين الم.

ولهذا يتضح أنّ الطاعنين تجاهلوا كلَّ هذه الحقائق، ليطعنوا في كتاب الله تعالى، وهذا يدلّ على جهلهم؛ ولا سيّما في لغة القرآن وأسلوبه، وما دروا أنّ هذه التي سُمِّيت مشكلات إعرابيّة، ما هي إلَّا ضروب من الإعجاز البيانيّ تحتاج إلى تأمّل.

قال الدكتور أحمد حسن فرحات في ختام دراسته لهذه الآية:

«وهكذ فقد ثبت من خلال هذه الدراسة أنَّ مجيء (المُقِيمِينَ الصَّلَاةَ) - بالنصب - إنما كان مقصوداً لأداء معنًى

<sup>(</sup>١) أدلَّة اليقين: (٤٧٨).

معيّن، وأنّ مثل هذا المعنى يفوت لو كانت بالرفع (والمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ)، ومثل هذا يمكن أنْ يقال في كلّ ما كان على شاكلته من مخالفة ظواهر الإعراب القرآنية؛ فوراء هذا التخالف الإعرابيّ معانٍ لا بدّ أن تُطلب، فإذا ما وصلنا إليها، لم تكن هناك مشكلة إعرابية، وإنما يكون الوجه الإعرابيّ حينئذٍ أقوى ما يكون، لا يحتاج معه إلى القول بتلك التكلّفات التي امتلأت بها كتب الإعراب والتفسير»(١).

٥ ـ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِعُونَ وَالنَّصَدَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِلَيْهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِلَيْهِ وَالْمَائِدة: ٦٩].

### وجه الطَّعن:

لحَّن الطَّاعنون قوله تعالى: ﴿وَٱلصَّنِئُونَ﴾، وقالوا: هو بالنصب، أمَّا رفعه فخطأ.

قالت الزّنادقة: «وهو موضع نصب V إشكال فيه على أحدٍ» (V).

وقال قسيسٌ: «وكان الوجه أن يقول: (والصَّابئين)، كما قاله في سورة البقرة (آية ٦٢)، وسورة الحجّ (آية ١٧)»(٣).

<sup>(</sup>١) دراسات في مشكل القرآن (تأويل آية النساء): (٥٢).

<sup>(</sup>٢) الانتصار للقرآن: (٢/ ٥٣١)، ويُنظر: شبهات حول أخطاء قرآنية مزعومة: (٣).

<sup>(</sup>٣) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٥).

وقال أيضاً: «لمّا وقف المفسّرون على هذا اللّحن تمحّلوا له تأويلاً»(١).

وقال آخر على موقع في (الإنترنت) بعنوان «هل يوجد أخطاء لغوية في القرآن؟»:

«وكان يجب أن ينصب المعطوف على اسم (إنّ)؛ فيقول: (والصّابئين)، كما فعل هذا في سورة البقرة: ٢/ ٢٢، والحجّ: ٢٢/٢١»(٢٠).

## ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:

الملاحظ على الطّاعنين في إعراب القرآن أنّ الآخِر يأخذ باطله من الأوّل، فما عند القسيس عند الزّنادقة، وما في الموقع على (الإنترنت) أخذه صاحب المقال من كتاب (تذييل مقالة في الإسلام)، وهذا لا غرابة فيه، فالهدف واحد.

توقف المفسّرون والمعربون عند هذا الموضع، وأوردوا فيه تسعة مذاهب (٣)، وخصَّ الأُستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات هذه الآية ببحث مع الموضعين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ وَالْتَعْرِينَ مَنْ ءَامَنُواْ وَالْنَصَدَرَىٰ وَالصَّرِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

<sup>(</sup>١) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٥، هـ ١ \_ ).

<sup>(</sup>٢) نحو الإنترنت: مجلة الصائم، الملحق بصحيفة الخليج، العدد (٨٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: البحر المحيط: (٣/ ٥٣١)، والدُّرُّ المصون:(٤/ ٣٥٣ ـ ٣٦٣).

اَلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَاللَّهِ عِنْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ وَاللَّهِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾ الله عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾ [الحج: ١٧].

وتكلَّم عن هذه الآيات بتفصيل حسن من حيث سبب النزول والسياق، وأورد كلام المعربين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصَّدِغُونَ﴾، وتوصل إلى نتائج طيّبة، أزالت كُلَّ إشكال(١).

وأهم الأقوال في إعراب قوله تعالى: ﴿وَٱلصَّابِعُونَ﴾:

الأوّل: ارتفع (الصَّابِئُون) على أنه مبتدأ، والخبر محذوف، وينوي به التأخير (٢)، والمعنى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالصَّابِئُونَ والنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالصَّابِئُونَ كَذَلك) (٣).

وإنما حذف خبر ﴿ وَالصَّائِئُونَ ﴾ لدلالة خبر إنَّ عليه.

قال سيبويه: «وأمّا قوله ﴿ وَالصَّنِعُونَ ﴾ ، فعلى التقديم والتأخير، كأنّه ابتدأ على قوله: ﴿ وَالصَّنِعُونَ ﴾ بعدما مضى الخبر » (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: دراسات في مشكل القرآن (تأويل ثلاث آيات متشابهات): (٤٥ ـ ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الدُّرُّ المصون: (٤/٣٥٣). (٣) يُنظر: البيان: (١٩٩١).

<sup>(</sup>٤) الكتاب: (٢/ ١٥٥).

وقال الزجّاج: «وقال سيبويه والخليل، وجميع البصريين: إنّ قوله: ﴿وَالصَّنِعُونَ﴾ محمول على التأخير، ومرفوع بالابتداء... وأنشدوا في ذلك قول الشاعر:

وإلَّا فاعلموا أنَّا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، وأنتم المعنى: وإلَّا فاعلموا أنَّا بُغاةٌ ما بقينا في شقاق، وأنتم أيضاً \_ كذلك»(١).

"ولعل السر في التقديم وذكرهم بين طوائف أهل الأديان الدلالة على أن الصابئين مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلها تُقبل توبتهم، إنْ صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح، فغيرهم من أهل الأديان أحرى وأولى"(٢).

الثاني: ذهب الأخفش والمبرد إلى أنَّ خبر (إنَّ) محذوف دلَّ عليه الخبر الثاني، وعلى هذا التأويل يجوز عطف ﴿وَالصَّدِعُونَ﴾ على موضع اسم (إنَّ)؛ لأنّه جاء بعد تمام الاسم والخبر (٣).

وقال الدكتور أحمد حسن فرحات عن هذا المذهب: «هو أبعد الأقوال المذكورة عن التكلّف، وأقربها مراعاةً

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن وإعرابه: (۱۹۳/۲).

<sup>(</sup>٢) المدخل لدراسة القرآن الكريم: (٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: مشكل القرآن: (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)، وظاهرة التأويل في إعراب القرآن: (٨٢).

للنظم، وأرجحها في المعنى»(١).

الثَّالث: لفظ (إنَّ) وإنْ كان ينصب المبتدأ لفظاً، ولكنه لا يزال مرفوعاً محلّاً؛ فيصحّ لغةً أن يعطف ﴿وَالصَّنِئُونَ ﴿ على محل اسم (إنَّ) سواء كان ذلك قبل مجيء الخبر أو بعده (٢).

قال أبو البركات الأنباريّ: «ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوزُ العطفُ على موضع (إنّ) قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك؛ فذهب أبو الحسن الكسائيّ إلى أنّه يجوز ذلك على كلِّ حال، سواء كان يظهرُ فيه عمل (إنَّ) أوْ لم يظهر، وذلك نحو قولك: (إنَّ زيداً وعمرٌو قائمان، وإنَّك وبكرٌ منطلقان)...

فاحتجّوا بأن قالوا: الدليل على جواز ذلك النقل والقياس. أمّا النقل، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلِّنِينَ ءَامَنُوا وَٱلْقَائِونَ وَٱلنَّصَارَىٰ﴾، وجه الدَّليل أنه عطف (الصابئين) على موضع (إنّ) قبل تمام الخبر»(٣).

وامتدح هذا المذهب الرَّازي قائلاً:

«هو مذهب حسن وأولى مِنْ مذهب البصريّين؛ لأنّ الذي قالوه إنما يقتضي أنّ كلام الله على الترتيب الذي ورد

<sup>(</sup>۱) دراسات في مشكل إعراب القرآن (تأويل ثلاث آيات متشابهات): (٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الدُّرُّ المصون: (٤/٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: (١٥٨ ـ ١٥٩)، ويُنظر: همع الهوامع: (٥/ ٢٩٠).

عليه ليس بصحيح، وإنَّما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم»(١).

وبهذا يتضح خطأ الطَّاعنين في إعراب القرآن الكريم، بعد هذه التَّوجيهات، علماً بأنّ القرآن حجّة بنفسه... عنه تصدرُ أحكام العربية.

آ ـ قال تعالى: ﴿ وَقَطْعَنْهُمُ ٱثْنَقَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

## وجه الطُّعن:

ذكر الطَّاعنون أنَّ في هذه الآية خطأين:

الأول: تأنيث العدد مع أن القاعدة في (أحد عشر واثني عشر) مطابقة العدد للمعدود، فالمعدود (أسباطاً)، والسَّبْط مذكّر؛ فالقاعدة تُوجب أن يكون (اثني عشر سبطاً)(٢).

والثّاني: تمييز (اثني عشر) يجب أن يكون مفرداً لا جمعاً.

قال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): «فأنَّث العدد،

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب: (١٢/٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الزحف على لغة القرآن: (٣٥)، والمستشرقون والإسلام: (١٢٦)، ولطائف المنّان: (١٧).

وجمع المعدود، والوجه: التذكير في الأوّل والإفراد في الثاني كما هو ظاهر»(١).

## ردُّ الطُّعن وبيان وجه الصواب:

بسط العلماءُ القول في هذا الموضع، ولم يعدّوه مشكلاً؛ لأنه جارٍ على سنن العربية ظاهراً وباطناً.

وقد أجابوا عن هذا الموضع بعدَّة أوجه، منها:

الأوّل: ذهب كثير من العلماء إلى أنّ التمييز محذوف؛ لدلالة المعنى عليه، و(أسباطاً) بدل من (اثْنَتَيْ عَشْرَةً)، قال السمين الحلبيّ:

"وتمييز (اثْنَتَي عَشْرَة) محذوف لفهم المعنى، تقديره: اثنتي عشرة فرقة، و(أسباطاً) بدل من ذلك التمييز، وإنّما قلت: إنّ التمييز محذوف، ولم أجعل (أسباطاً) هو المميّز لوجهين، أحدهما: أنّ المعدودَ مذكرٌ؛ لأنّ أسباطاً جمع سِبْط، فكان يكون التركيبُ اثنى عشر.

والثاني: أنّ تمييز العدد المركّب وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر مفرد منصوب، وهذا ـ كما رأيت ـ جمعٌ»(٢).

الثَّاني: تجعل كلمة (أسْباطاً) نعتاً لموصوف محذوف،

<sup>(</sup>١) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٥).

<sup>(</sup>٢) الدرُّ المصون: (٥/٤٨٤).

يُنظر: مشكل إعراب القرآن: (١/ ٣٣٩)، والفريد: (٢/ ٣٧٣).

والتقدير: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطاً (١).

وقال الحوفِي: «يجوز أن يكون على الحذف، والتقدير: اثنتي عشرة فرقة، ويكون (أسباطاً) نعتاً لفرقة ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه و(أمَماً) نعت لأسباط. وأنّث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكّر؛ لأنّه بمعنى الفرقة أو الأُمّة؛ كما قال: ثلاثة أنفس، يعني رجالاً وعشر أبطن، بالنظر إلى القبيلة»(٢).

الثَّالث: ذهب بعض النُّحاة إلى أنّ (أسْباطاً) تمييز (اثْنَتَيْ عَشْرَةً)، ولكنَّه وقع في موضع المفرد، ويُراد به (قبيلة)؛ وعليه فإنّه يجوز مجيء التمييز منه (٣).

قال الزمخشري:

«فإنْ قلت: مميّز ما عدا العشرة مفرد، فما وجه مجيئه مجموعاً؟ وهلَّا قيل: اثني عشر سبطاً؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً؛ لأنّ المراد وقطعناهم اثنتي عشر قبيلة، وكلُّ قبيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباط موضع قبيلة»(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: الدرُّ المصون: (٥/ ٤٨٥)، وظاهرة التأويل في إعراب القرآن: (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: (٤٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن: (١٤٦). وقال الفرّاء: «اثْنَتَيْ عَشْرَةً): والسبط ذكر؛ لأنّ بعده أمم، فذهب التأنيث إلى الأمم، ولو كان (اثني عشر)؛ لتذكير السبط كان جائزاً». (معاني القرآن: ١/٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) الكشّاف: (١/ ٢٥).

واختاره الرازي بقوله: «المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكلّ قبيلة أسباط، فوضع أسباطاً موضع قبيلة»(١).

وذهب بعض الفُضلاء إلى ترجيح الأوّل؛ لأنّ العقل والحسّ على السواء على السواء على السواء تناسب العدد؛ كأنّه قيل: (اثنتي عشرة فرقة)، فمن المقرّر: جواز حذف ما دلّ عليه الكلام (٢٠).

قال الشيخ عبد الرحمٰن الجزيريّ رادّاً على الطّاعنين:

"ولكن المبشّر الذي يجهل اللغة العربيّة تمام الجهل ظنّ التمييز هو قوله تعالى: ﴿أَسَبَاطًا﴾، فقال: إنّ الصواب أن يكون التمييز مفرداً، فيقول: سبطاً، وأن يكون اسم العدد مذكّراً، فيقول: اثنا عشر. على أنّ هذا التركيب في الذروة العليا من البلاغة؛ لأنّ حذف التمييز لدلالة قوله: ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ الله على الأغبياء. ثم ذكر الوصف عليه دلالة بديهية لا تخفى إلّا على الأغبياء. ثم ذكر الوصف الملازم لفرق بني إسرائيل، وهم الأسباط بدلاً من التمييز.

وذلك لأنّ أبناء يعقوب اثنا عشر، وكلّ ولد منهم جاء بأبناء؛ فهؤلاء الأبناء هم أسباط يعقوب، فكانوا اثني عشر سبطاً بعدد أبنائه.

ولو جعل الأسباط تمييزاً فذكره مفرداً، وقال: وقطعناهم

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب: (١٥ \_ ٣٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: الفريد (۲/ ۳۷۳)، البحر المحيط: (٤٠٧/٤)، ولطائف المنّان:
 (۱۸).

اثني عشر سبطاً؛ لكان الكلام ناقصاً لا يليق أنْ يصدر عن البليغ، وذلك لأنّ السبط يصدق على الواحد، فيكون معنى الكلام على هذا أنّ أسباط يعقوب اثنا عشر رجلاً فقط، وذلك غير الواقع»(١).

٧ ـ قال تعالى: ﴿قَالُوٓا إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِوَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ
 مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴿ اللهِ ٤٣].

#### وجه الطَّعن:

لبيان وجه الطعن نذكر القراءات الواردة في قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾:

قرأ ابن كثير (إنْ هَذَانِ) بتخفيف نون (إنْ) وتشديد نون (هَذَانِ) وألف قبلها.

وقرأ أبو عمرو: (إنَّ هَذَيْنِ) بتشديد نون (إنْ) وياء بعد الذال ونون مخفّفة.

وقرأ عاصم برواية حفص: (إنْ هَذَانِ) بتخفيف النون من (إنْ) وألف بعد الذال فنون مكسورة، كابن كثير إلَّا أنّه لا يشدّد النون الثانية.

وقرأ الباقون: (إنَّ هَذَانِ) مثل حفص إلَّا أنَّهم يشدّدون نون (إنْ)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أدلَّة اليقين: (٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: السبعة: (٤١٩)، والاكتفاء: (١٩٨)، والنشر: (٣٢٠/٣ ـ ٣٢١).

فوجّه الطَّاعنون سهامهم نحو قراءة الجمهور، فقالوا: إنَّها لحن، والصواب: (إنَّ هذين). قالت الزّنادقة: «من اللَّحن الفاحش، الذي لا يسوغ مثله... نحو قوله: (إنَّ هَذَانِ لَسَاحِرانِ)، وهو موضع نصب»(١).

## ردُّ الطُّعن وبيان وجه الصواب:

لقد دافع العلماء عن قراءة الجمهور من السبعة، وأوردوا لها وجوها متعددة (٢)، وأفردها بالتصنيف الإمام ابن تيمية (٣)، وانتصر لها الباحثون المحدثون (٤)؛ لذا لن نُطيل فيها؛ فأقول: الجواب من وجهين:

الأوّل: هذه القراءة رُوِيت عن الجمّ الغفير؛ فهي قراءة متواترة، وهؤلاء أخذوها عن أُمم تمنع العادة كذبهم فيها، فإذا أخذنا بقول الطّاعنين طَعَنّا في المتواتر، وهذا مسلك باطل<sup>(ه)</sup>. قال الإمام الرَّازيّ:

«لمّا كان نقل هذه القراءة في الشّهرة؛ كنقل جميع

<sup>(</sup>١) الانتصار للقرآن: (٢/ ٥٣١)، لقد أجبنا عن الأخبار الباطلة التي احتج يها هؤلاء.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: البحر المحيط: (٦/ ٢٥٥)، والدرُّ المصون: (٨/ ٦٣ \_ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الدفاع عن القرآن: (٥٠٠ ـ ٦٠٣)، وظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: (٣٤٧ ـ ٤٧)، وتوجيه مشكل القراءات العشرية: (٣٤٧ ـ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الانتصار للقرآن: (٢/٥٥٠).

القرآن، فلو حكما ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن، وذلك يفضي إلى القدح في كلّ القرآن، وأنّه باطل»(١).

الثاني: لقد أسلفت أنّ العلماء قد أجابوا عن هذه القراءة بإجابات كثيرة، وهي تزيد على العشرة.

وأمثل تلك الوجوه حمل القراءة على لغة إلزام المثنى بالألف (٢).

قال النحّاس: «مِنْ أحسن ما حُمِلت عليه الآية»(٣).

قال المهدوي:

«فأمّا قراءة الباقين (إنّ هَذَانِ) ففيها وجوه، أحدها: أنها لغة بني الحارث بن كعب وخَثْعم، وغيرهم من العرب، أنّهم يجعلون علامة النصب الألف»(٤).

وقال السمين الحلبي:

"وقد أُجيب عن ذلك: بأنه على لغة بني الحارث وبني الهُجَيْم وبني العَنْبر وزُبَيْد وعُذْرَة ومُراد وخَثْعَم. وحكى هذه اللغة الأئمّةُ الكبارُ كأبي الخطّاب وأبي زيد الأنصاريّ والكسائي. قال أبو زيد: (سمعت من العرب مَنْ يَقْلِبُ كلَّ

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب: (۲۱/۲۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الحجّة: (٥/ ٢٣١ \_ ٢٣٢)، وإعراب القرآن: (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن: (٣/٤٦).(٤) شرح الهداية: (٢/٤١٧).

ياءٍ ينفتح ما قبلها ألفاً)، يجعلون المثنّى كالمقصور فيُثْبِتون ألفاً في جميع أحواله»(١).

٨ ـ قال تعالى: ﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ
 هَلَ هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمُ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
 [الأنبياء: ٣].

### وجه الطُّعن:

خطَّأُ الطَّاعنوِن قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُويَ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ﴾، فالصواب عندهم: (أسرّ النجوى الذين ظلموا)(٢).

قال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): «ومن خطئه في الضمائر... قوله في سورة الأنبياء (آية ٣): ﴿وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى النَّجُوَى النَّجُوكَ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّعُولُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُؤَانِ النَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ونقل أبو شهبة عن الطّاعنين قولهم: «كيف اعتمدتم المصحف وفيه من الخطأ الظاهر واللَّحن والاختلاط ما لا يكاد يخفى على مَن له علمٌ بالعربيّة، ومثّلوا لذلك قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّهُا ٱلنَّجُوكَ ٱلَّذِينَ ظَامُوا ﴾... والظاهر أن يقول: وأسرّ»(٤).

<sup>(</sup>۱) الدُّرُ المصون: (۸/ ۲۷)، ولهم في ذلك شواهد حديثية ثابتة، وأقوال للعرب (شعرهم ونثرهم)، تُطلب من المصادر المذكورة.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: المستشرقون والإسلام: (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٦ \_ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) المدخل لدراسة القرآن الكريم: (٢٩٢).

## ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:

هذا التركيب الوارد في الآية الكريمة جار على سنن العربية، ولغات العرب التي نزل بها القرآن الكريم (١٠).

ومن تلك الوجوه التي خرِّجت عليها الآية الكريمة:

الأوّل: جعل كلمة ﴿الَّذِينَ﴾، بدلاً من الواو في (أُسَرُّوا)(٢)، وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله:

«وأما قوله \_ جلَّ ثناؤه \_: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَامُوا ﴾ ، فإنَّما يجيء على البدل ، وكأنه قال: انطلقوا ، فقيل له: مَنْ ؟ فقال: بنو فلان ؛ فقوله جلّ وعزّ: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَامُوا ﴾ على هذا فيما زعم يونس » (٣) .

قال أبو البركات الأنباريّ: «(الَّذِينَ) يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وجرّ، فالرفع من أربعة أوجه، الأوّل: أن يكون مرفوعاً على البدل من الواو في (وأَسَرُّوا)، والضمير يعود على الناس»(٤).

الثاني: تخرج الآية على لغة (أكلوني البراغيث)؛ فاللَّواحق بالأفعال ليست ضمائر، وإنما هي علامات على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: جامع البيان: (۲۲/۱۲)، ومشكل إعراب القرآن: (۲/ ۳۲)، ومغنى اللبيب: (۳۵۶ ـ ۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مشكل إعراب القرآن: (٣/ ٣٢)، والفريد: (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) الكتاب: (٢/٤١)، ويُنظر: معانى القرآن وإعرابه: (٣٨٣/٣).

<sup>(</sup>٤) البيان: (٢/ ١٥٨).

التثنية والجمع، وما بعدها هو الفاعل(١).

فتعرب (الَّذِينَ) في محلِّ رفع فاعل، و(الواو) علامة جمع دلَّت على جمع الفاعل، كما تدلّ (التاءُ) على تأنيثه (٢).

الثَّالث: أن يكون (الَّذين) مبتدأ، و(أَسَرُّوا) جملة خبرية قدمت على المبتدأ<sup>(٣)</sup>.

الرابع: أن يكون (الَّذين) مرفوعاً بفعلٍ مقدَّرٍ، تقديره: يقولُ الَّذين (٤٠).

قال النحّاس: «أحسنها وهو أن يكون التقدير: يقول الذين ظلموا، وحذف القول...»(٥).

وبهذا يتبين خطأ الطَّاعنين، وخداعهم، ولقد فات هؤلاء أنّ قواعد النَّحو والبيان إنما هي موضوعة على أساس القرآن؛ لأنّه الأصل العربي الذي تواتر عن نبيّنا محمد ﷺ، وتحدّى به أفصح العرب.

٩ ـ قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ
 أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوَلا ٓ أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَا المنافقون: ١٠].

<sup>(</sup>١) يُنظر: معاني القرآن (الأخفش): (٢/٤٤٧)، وإعراب القرآن: (٣/٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الفريد: (٣/ ٤٧٧)، والدُّرُّ المصون: (٨/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: البحر المحيط: (٢٩٧/٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الدِّرُ المصون: (٨/١٣٣). (٥) إعراب القرآن: (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: أدلَّة اليقين: (٤٨٣)، والمستشرقون والإسلام: (١٢٨).

#### وجه الطُّعن:

طعنوا في قوله تعالى: ﴿وَأَكُن ﴾، وقالوا: حقّه النصب، عطفاً على ﴿فَأَصَّدَقَ ﴾، قال الملحدون:

"وممّا ورد أيضاً ملحوناً خطأ لا يجوزُ ما أثبتوه في مصحَفهم من قوله في المنافقين: ﴿ فَأَصَّدَفَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾، وموضعُه نصبٌ، وإنما هو فأكون بإثبات الواو لا غيرَ ذلك (١٠).

وقال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): «والوجه: وأكونَ \_ بالنصب»(٢).

## ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصَّواب:

نُجيب على هؤلاء بالتفصيل الآتي:

أولاً: قراءة أبي عمرو بن العلاء هي: (فأصدق وأكون)، ولا إشكال في قراءته؛ لجريانها على القواعد المعروفة، فالفعل و(أكون) معطوف على الفعل المنصوب قبله (فأصَّدَّقَ)(٣).

<sup>(</sup>۱) الانتصار للقرآن: (۲/ ٥٥٧)، ويُنظر: (۲/ ٥٣١)، وشبهات حول أخطاء قرآنية مزعومة: (٤).

 <sup>(</sup>٢) تذييل مقالة في الإسلام: (٧٥)، ويُنظر كتاب المبشّرين الطَّاعن في عربية القرآن: (١٦٠٧)، مجلة الرسالة العدد (٢)، والمستشرقون والإسلام: (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: الاكتفاء: (٣١٠)، والفريد: (٤/٤٧٤).

ثانياً: قرأ جمهور السبعة بالجزم، أي: (وأكنْ)(١)، وتوجّه على أنّها من باب العطف على المحلّ؛ لأنّ الفعل (فأصَّدَقَ) محلّه الجزم؛ لأنّه جواب التمنّي(١).

وقال الفرّاء: «يقال: كيف جزم (وأكُن) وهي مردودة على فعل منصوب؟ فالجواب في ذلك أن ـ الفاء ـ لو لم تكن في (فَأَصَّدَّقَ) كانت مجزومة، فلما رددت (وأكُنْ) ردَّت على تأويل الفعل، لو لم تكن فيه الفاء»(٣).

قال الهمذانيّ: "وقرئ: (وأكُن) بالجزم عطفاً على محل (فأصَّدَّقَ)، ومحله الجزم بأنّه جواب شرط محذوف، والتقدير: إن أخرتني أصَّدَّقْ وأكن، كما تقول: زرني فأكرمك وأعطيك. وقرئ: (وأكُن) عطفاً على محل (فَأصَّدَّقَ)، ومحله الجزم بأنّه جواب شرط محذوف، والتقدير: إن أخرتني أصَّدَّقْ، وأكن، كما تقول: زرني أكرمك وأعطك»(٤).

ومنهم مَنْ جعله مجزوماً على (التوهم)، قال سيبويه:

"وسألت الخليل عن قوله ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّلَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: السبعة: (٦٣٧)، والنشر: (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: مشكل إعراب القرآن: (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن: (٣/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) الفريد: (٤/٤٧٤ ـ ٤٧٥). ويُنظر: جامع البيان: (٢٢/ ٢٧٦ ـ ٣٧٣)، والبحر المحيط: (٨/ ٢٧٥).

بدا لِيَ أَنِّي لستُ مُدْرِكَ ما مضَى ولا سابقِ شيئاً إذا كان جائيا

فإنَّما جَرُّوا هذا؛ لأنَّ الأوّل قد يَدخله الباء، فجاؤوا بالثاني، وكأنَّهم قد أثبتوا في الأوّل الباء، فكذلك هذا. لمَّا كان الفعلُ الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاءَ فيه تكلَّموا بالثاني، وكأنَّهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهَّموا هذا»(١).

وهناك مَنْ لم يرتضِ التعبير بالتوهم؛ لقبح التعبير به في كتاب الله (٢٠). قال السَّمين الحلبيّ:

«ونظّر سيبويه ذلك بقول زهير:

بَدا لِيَ أَنِي لَسْتُ مُدْرِكَ ما مضَى ولا سابقِ شيئاً إذا كان جائيا

فخفض (ولا سابق) عطفاً على «مُدْرِكَ» الذي هو خبر «ليس» على توهم زيادة الباء فيه؛ لأنّه قد كَثُر جَرُّ خبرِها بالباء المزيدة، وهو عكسُ الآية الكريمة؛ لأنه في الآية جُزِمَ على توهم سقوط الفاء، وهنا خُفِضَ على تَوهم وجودِ الباء، ولكنّ الجامع توهم ما يقتضي جوازَ ذلك، ولكنّي لا أُحِبُ هذا اللفظ مستعملاً في القرآن، فلا يُقال: جُزم على التوهم لقُبْحه لفظاً»(٣).

فالعطف على الموضع هو المرجح، وهذا خير من

<sup>(</sup>١) الكتاب: (٣/ ١٠٠)، ويُنظر: خزانة الأدب: (١٠٢/٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: توجيه مشكل القراءات العشريّة: (٤٦٥)، والنّحويون والقرآن:
 (١٩١ ـ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) الدُّرُّ المصون: (١٠/ ٣٤٤ \_ ٣٤٥).

العطف على التوهم؛ لعدم مناسبة الثاني للقرآن، ولأنّ بينهما فرقاً(١).

فها أنت ترى بأنّ الطاعنين أرادوا إبطال لغة القرآن، فالقراءَتان صحيحتان، متواترتان، حجّتان في العربية.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: (۳۱۷). وقال أبو حيَّان: "والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم: أنّ العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره، والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود" البحر المحيط: (۸/۲۷٥).

#### الخاتمة

من خلال ما تقدُّم أُشير إلى أهمّ النتائج:

أولاً: تجب العناية بلغة القرآن الكريم: (اللغة العربية)، ولا سيما علم الإعراب؛ فالطّاعنون في إعراب القرآن من الملاحدة والمنصّرين، والمستشرقين وغيرهم، منهجهم واحد، وهدفهم واحد؛ لذا رأينا كثيراً من الأمثلة يأخذها الآخر عن الأوّل.

ثانياً: اتّكاً أعداءُ الإسلام على شُبَهِ منافية للمنقول، والمعقول؛ لا تقف أمام النقد العلميّ.

ثالثاً: الطَّاعنون يستغلّون كلَّ الوسائل، لمحاربة القرآن الكريم ولغته؛ فلهم مناظرات على مواقع في الشبكة الدولية (الإنترنت)، لإثبات اللَّحن بالقرآن الكريم، بغية تشكيك المسلمين؛ فيجب علينا أن ندافع عن القرآن ونرد الشُبهات بردِّ علميِّ سليم، يتسمُ بالحكمة والتأثير.

رابعاً: الطّاعنون في إعراب القرآن يجهلون لغته وأسلوبه، وهم ينطلقون من خلفياتهم الفكرية؛ لتوجيه المطاعن، ومطاعنهم هي حربٌ على القرآن والعربيّة.

خامساً: يجب أن نميّز بين الوجوه الإعرابيّة الضعيفة

- التي ساقها المعربون على شكل اعتراضات - وبين الوجوه الصحيحة التي تخرَّج عليها الآيات القرآنية؛ فالقرآن بأعلى البلاغة، فيوجّه على أحسن الوجوه.

سادساً: حاول الطّاعنون أن يحاكموا آيات من القرآن على الوجوه العربيّة المشهورة، من غير النظر في أسرار الكتاب العزيز، ومن غير دراية بمذاهب العرب وتفنّنها بأساليب الخطاب؛ فالقرآن هو حجّة العربية، ومنه صدرت.

سابعاً: إنَّ كثيراً مما استشكله الطاعنون في إعراب القرآن، يدركه صغار الطَّلَبة، والمعربون ما تركوا مشكلاً إلَّا وتوقّفوا عنده.

ثامناً: الطَّاعنون في إعراب القرآن لا يعرفون شيئاً عن أسباب النزول، والسياق القرآني؛ فمعرفة السبب والسياق يساعدان على فهم المعنى، والإعراب يتوقّف على المعنى الصحيح لا الفاسد.

تاسعاً: حاول الطّاعنون الاستفادة من اعتراضات المعربين ومناقشاتهم؛ فالطّاعنون جعلوا الاعتراض أصلاً، وتركوا جواب المعربين عنه، فالطّاعنون ألزموا أنفسهم بمنهج باطل.

عاشراً: القرآن الكريم ما خرج عن لغة العرب وكلامها: إفراداً وتركيباً، بل هو في الذروة من ذلك.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِلَتَ ءَايَنَهُ أَرَّ ءَاغْجَمِيًّا وَهُواْ لَوَلَا فُصِلَتَ عَايَنَهُ أَرْءَانًا أَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيُّ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي وَعَرَبِي اللّهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَتَهِكَ يُنَادَوْنَ لِللّهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَتَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ فَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

ورحم الله السخاويّ عندما قال:

«الله أعلمنا أنّه حافظ كتابه من لفظ الزائغين، وشبهات الملحدين؛ بقوله ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ﴾ [المحدين؛ بقوله ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ﴾

وصلّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمّد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله أوّلاً وآخراً.

<sup>(</sup>١) جمال القُرَّاء: (١/ ٢٤٠).

# ثَبَت المصادر والمراجع(١)

- ١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البنا، (ت: ١١١٧هـ)، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، ط ١، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٢ ـ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمٰن بن أبي بكر، السيوطيّ،
  (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث،
  القاهرة، (د.ت.).
- ٣ ـ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: د. حسن ضياء الدِّين عتر،
  دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.
- ٤ أدلَّة اليقين في الردِّ على كتاب ميزان الحقّ وغيره، من مطاعن المبشرين المسيحيّين في الإسلام: عبد الرحمٰن الجزيري (ت: ١٣٦١هـ)، مطبعة الإرشاد، ١٣٥٦هـ ١٩٣٤م.
- ارتشاف الضرب من لسان العرب: محمد بن يوسف، أبو حيًان الأندلسيّ، (ت: ٧٤٥هـ)، تحقيق: د. رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- ٦ الاستشراق والتنصير وموقف الدعوة الإسلامية منهما: د. علي مشاعل، مطبعة رأس الخيمة الوطنية، الإمارات العربية المتحدة، ط١، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٧ ـ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريّ: د. محمود
  حمدي زقزوق، دار المنار ـ القاهرة، ط ٢، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>۱) المعلومات التامّة عن اسم المؤلف وسنة وفاته، تُذكر عند ورود اسمه أوّل مرّة.

- ٨ الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين: أبو الحسن الندويّ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- 9 الاعتصام: إبراهيم بن موسى، الشاطبيّ، (ت: ٧٩٠هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، المنامة، البحرين، ط ١، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ۱۰ \_ إعراب القرآن: أحمد بن محمد، أبو جعفر النحّاس، (ت: ٣٣٨هـ)، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربيّة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩هـ \_ ١٩٨٨م.
- ۱۱ ـ الإغفال: الحسن بن أحمد، أبو عليّ الفارسيّ، (ت: ۳۷۷هـ)،
  تحقيق: د. عبد الله بن عمر، المجمع الثقافي، أبو ظبي،
  ۱٤۲٤هـ ـ ۲۰۰۳م.
- ۱۲ ـ الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة: إسماعيل بن خلف، أبو طاهر، (ت: ٤٥٥هـ)، تحقيق: أ.د. حاتم صالح الضامن، دار نينوى، دمشق، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
- ۱۳ \_ الانتصار للقرآن: محمد بن الطيّب، الباقلانيّ، (ت: ٤٠٣هـ)، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، دار الفتح \_ عمّان، دار ابن حزم \_ بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ \_ ٢٠٠١م.
- ١٤ ـ الانتصاف من الكشّاف: أحمد بن محمد، ابن المنير، (ت: ٣٨٦هـ)، طبع بحاشية (الكشّاف)، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
  ١١ ٨١٤١٨ ـ ١٩٩٨م.
- 10 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف: عبد الرحمٰن بن محمد، أبو البركات الأنباريّ، (ت: ٥٧٧هـ)، تحقيق: د. جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٢م.
- ١٦ بحر الدَّم فيمن تكلَّم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذمّ: يوسف بن حسن بن علي، ابن عبد الهادي، تحقيق: د. وصيّ الله بن محمد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.

- ١٧ ـ البحر المحيط: أبو حيًان الأندلسيّ، دار الفكر، بيروت، ط ٢،
  ١٤٠٣ ـ ١٤٠٣م.
- ۱۸ ـ البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر، الزركشي،
  (ت: ۷۹۶ه)، دار الصفوة، الكويت، ط ۲، ۱٤۱۳هـ.
- 14 \_ البرهان في علوم القرآن: الزركشيّ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، (د.ت.).
- ٢٠ البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري، تحقيق:
  د. طه عبد الحميد طه، ومراجعة مصطفى السقّا، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ٢١ ـ تأويل مشكل القرآن: عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة، (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٠١ه.
- ۲۲ \_ تاریخ بغداد: أحمد بن علي، أبو بكر الخطیب البغدادي، (ت: 8۲۳ هـ)، دار الكتب العلمية، بیروت، (د.ت.).
- ٢٣ ـ تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: د. نفوسة زكريا
  سعيد، دار المعارف، ط ٢، ١٤٠٠هـ.
- ٢٤ تاريخ القرآن: د. عبد الصبور شاهين، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، ١٤٠٩هـ ١٩٨١م.
- ٢٥ ـ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل، البخاري، (ت: ٢٥٦هـ)،
  المكتبة الإسلامية، تركيا، ١٩٧٥م.
- ٢٦ ـ تاريخ المدينة المنوّرة: عمر بن شبة النميريّ البصريّ، (ت: ٢٦هـ)، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، ١٩٧٩م، (بدون مكان النشر).
- ٢٧ ـ التبيان في إعراب القرآن: عبد الله بن الحسين، أبو البقاء العكبري، (ت: ٢١٦هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الشام للتراث، بيروت، (د.ت).

- ٢٨ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: السيوطي، تحقيق:
  طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، الرياض، ط ١،
  ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
- ٢٩ ـ تذييل مقالة في الإسلام: هاشم العربي، طبع مع كتاب (مقالة في الإسلام) لجرجيس صال الإنجليزي، ١٨٩١م، (بدون مكان النشر).
- ٣٠ التصريح بمضمون التوضيح: خالد بن عبد الله، الأزهري، (ت: ٥٩٠٥)، تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، مصر، ط ١، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۳۱ \_ تقریب التهذیب: أحمد بن عليّ، ابن حجر العسقلانيّ، (ت: ۸۵۲هـ)، تحقیق: محمد عوّامة، دار الرشید، حلب \_ سوریة، ط ٤، ۱٤۱۲هـ \_ ۱۹۹۲م.
- ٣٢ \_ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٩٨٤ م.
- ٣٣ ـ توجيه مشكل القراءات العشريّة الفرشيّة: د. عبد العزيز بن عليّ الحربيّ، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ٤٢٤
- ٣٤ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبريّ، (ت: ٣١٠هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيّ، دار عالم الكتب، الرياض، ط ١، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ٣٥ ـ الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد، القرطبيّ، (ت: ١٧١هـ)، تحقيق: هاشم سمير البخاريّ، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م.
- ٣٦ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة: عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني، (ت: ٤٤٤هـ)، مخطوط، دار الكتب المصرية (٣/ قراءات/م)، ولها صورة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، رقم الفلم (٤٠٩٨). والمطبوع (جامع البيان في القراءات السبع للداني، جامعة الشارقة، ط١، ١٤٢٨هـ.

- ٣٧ \_ الجرح والتعديل: عبد الرحمٰن بن أبي حاتم محمد الرازي (ت: ٣٧هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد \_ الدكن، الهند، ١٣٧١هـ \_ ١٩٥٢م.
- ٣٨ \_ جمال القرّاء وكمال الإقراء: علي بن محمد، السخاويّ، (ت: ٣٨هـ)، تحقيق: د. علي حسين البوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤٠٨ه.
- ٣٩ حجّة القراءات: عبد الرحمٰن بن محمد، أبو زرعة، ابن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٤٠ الحجّة للقرّاء السبعة: أبو عليّ الفارسيّ، تحقيق: بدر الدِّين قهوجي،
  وبشير جويجاتي، وراجعه: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقّاق، دار المأمون للتراث، دمشق، ط ١، ١٤٠٤هـ ١٤١٩م.
- ٤١ حدائق الرَّوْح والرَّيحان في روابي علوم القرآن: محمد الأمين بن عبد الله الهرريّ الشافعيّ، وراجعه: د. هاشم محمد علي، دار طوق النجاة، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- ٤٢ \_ الحروف اللاتينية لكتابة العربيّة: عبد العزيز فهمي باشا، دار العرب للبستاني، القاهرة، ١٩٩٣م.
- ٤٣ ـ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر، البغداديّ، (ت: ١٠٩٣هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٤٤ ـ دراسات في مشكل القرآن (تأويل آية النساء): د. أحمد حسن فرحات،
  منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، كلية
  الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (١٩)، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- 20 دراسات في مشكل القرآن (تأويل ثلاث آيات متشابهات): د. أحمد حسن فرحات، منشور في مجلة الشريعة والدّراسات الإسلامية، الإسلامية، علية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (۸)، ١٩٨٧هـ ١٩٨٧م.

- 23 الدُّرُ المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف، السمين الحلبيّ، (ت: ٧٥٦هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد الخرّاط، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٤٧ ـ الدُّرُ المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطيّ، تحقيق: د.
  عبد الله بن عبد المحسن التركيّ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
- ٤٨ الدفاع عن القرآن ضد النحويّين والمستشرقين: د. أحمد مكيّ الأنصاريّ، مطبوعات جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- 29 ـ الدور الحضاري للعربيّة في عصر العولمة: د. ابن عيسى باطاهر، جمعية حماية اللّغة العربيّة، الشارقة، ط ١، ١٤٢٢هـ.
- ٥٠ الرسالة: محمد بن إدريس، الشافعي، (ت: ٢٠٤هـ)، تحقيق:
  أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبيّ وشركاه،
  ١٣٥٨هـ ١٩٤٠م.
- ٥١ ـ رسم المصحف (دراسة لغوية تاريخية): د. غانم قدوري الحمد،
  اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري،
  العراق، ط ١، ١٤٠٢هـ.
- ٥٢ \_ رسم المصحف العثماني: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار المنارة، جدَّة، ط ٢، ١٤١٠هـ.
- ٥٣ ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود، الألوسيّ، (ت: ١٢٧٠هـ)، المكتبة الإمداديّة ـ ملتان، باكستان، ١٣٩٥هـ.
- ٥٤ ـ زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمٰن بن علي، ابن الجوزي٠
  (ت: ٥٩٧هـ)، المكتب الإسلاميّ، بيروت، ط٤، ١٤٠٧هـ.
- ٥٥ \_ الزحف على لغة القرآن: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العمم للملايين، بيروت، ١٣٨٥هـ \_ ١٩٦٦م.

- ٥٦ ـ السّبعة في القراءات: أحمد بن موسى، ابن مجاهد، (ت: ٣٢٤هـ)، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٨م.
- ٥٧ \_ سنن سعيد بن منصور: (ت: ٢٢٧هـ)، تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد، دار الصميعيّ، الرياض، ط ١، ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م.
- ٥٨ ـ سير أعلام النُّبلاء: محمد بن أحمد، الذهبي، (ت: ٧٤٨هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ٥٩ ـ السيْر بالمقلوب: د. مازن المبارك، مجلة الصائم، ملحق بجريدة الخليج، العدد (٨٥٧٥)، ٥/رمضان/ ١٤٢٣هـ ـ ١/١١// ٢٠٠٢م.
- ٦٠ شبهات حول أخطاء قرآنية مزعومة: (؟)، الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، موقع (صيد الفوائد: Saaid.net).
- ٦١ ـ شرح شذور الذهب: عبد الله بن يوسف جمال الدين، ابن هشام الأنصاري، (ت: ٧٦١هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط ٩، ١٩٦٣م.
- ٦٢ ـ شرح الهداية: أحمد بن عمّار، المهدويّ، (ت نحو: ٤٤٠ه)،
  تحقيق: د. حازم سعيد حيدر، مكتبة الرُّشد، الرياض، ط ١،
  ١٤١٦هـ.
- ٦٣ صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل (ت: ٢٥٦هـ)، مع شرحه(فتح الباري)، دار الفكر، بیروت، ١٩٥٩م.
- 14 ـ صحيح مسلم: مسلم بن الحجّاج، النيسابوريّ، (ت: ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى وشركاه، ١٩٥٥م.
- ٦٥ ـ ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: د. محمد عبد القادر هنادي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

- 77 العِلل ومعرفة الرجال: أحمد بن محمد، ابن حنبل، (ت: ٢٤١هـ)، تحقيق: وصي الله عبّاس، المكتب الإسلامي بيروت، دار الخاني الرياض، ط ١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٦٧ غاية النهاية في طبقات القُرَّاء: محمد بن محمد، ابن الجزريّ،
  (ت: ٨٣٣هـ)، تحقيق: براجستراسر، مكتبة الخانجي، القاهرة،
  ١٣٥١هـ ١٩٣٢م.
- ٦٨ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد، نظام الدين النيسابوري، (ت: ٧٢٨هـ)، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابيّ الحلبي وأولاده، مصر، ط ١، ١٣٨١هـ ١٩٦٢م.
- 79 ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزيز بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ١٩٥٩م.
- ٧٠ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:
  محمد بن عليّ، الشوكانيّ، (ت: ١٢٥٠هـ)، تحقيق: هشام البخاريّ، وخضر عكاري، المكتبة العصرية، بيروت، ط١،
  ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٧١ ـ فتح الوصيد في شرح القصيد: علم الدين السخاوي، تحقيق: د.
  أحمد عدنان الزعبي، مكتبة دار البيان، الكويت، ط ١، ١٤٢٣هـ
  \_ ٢٠٠٢م.
- ٧٢ ـ الفرقان: محمد محمد عبد اللّطيف، ابن الخطيب، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٦٧هـ ـ ١٩٤٨م.
- ٧٧ ـ الفريد في إعراب القرآن المجيد: حسين بن أبي العز المنتجب الهمذانيّ، (ت: ٦٤٣هـ)، تحقيق: فهمي حسن النمر، ود. فؤاد على مخيْمَر، دار الثقافة، الدَّوحة، ط ١، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٧٤ الفضائيات والإنترنت وآثارها على الطلاب: عصام بن عبد العزيز،
  الشايع، دار الوطن للنشر، الرياض، ط ١، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.

- ٧٥ ـ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين: عبد الفتاح القاضي،
  مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.
- ٧٦ ـ القرآن والمستشرقون: رابح لطفي جمعة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
- ٧٧ ـ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: د. فضل حسن عبّاس، دار
  الفتح، عمّان، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
- ۷۸ ـ الکتاب: عمرو بن عثمان، سیبویه، (ت: ۱۸۰هـ)، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، عالم الکتب، ط ۳، ۱٤۰۳هـ ـ ۱۹۸۳م.
- ٧٩ ـ كتاب المبشرين الطّاعن في عربية القرآن أمسلم مصري أم مبشر بروتستنتي؟: مقالات منشورة (لأُستاذ جليل) ـ هكذا ـ في مجلة الرّسالة، الأعداد (٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٤)، ١٣٥٧هـ ـ ١٩٣٨م.
- ۸۰ الكشّاف: محمود بن عمر، الزمخشري، (ت: ۵۳۸ه)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العبیكان، الریاض، ط۱، ۱۱۱۸هـ ۱۹۹۸م.
- ۸۱ ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي بن أبي طالب، القيسيّ، (ت: ٤٣٧هـ)، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٥، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۸۲ الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنْ هَلاَنِ لَسَاعِرَانِ﴾: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيميّة، (ت: ٧٢٨هـ)، تحقيق: د. ناصر بن سعد الرشيد، مجلة البحث العلمي والتراث الإسلاميّ، مكة المكرمة، العدد (٢)، ١٣٩٩هـ.
- ۸۳ ـ اللّباب في علوم الكتاب: عمر بن عليّ، ابن عادل الحنبليّ،
  (ت: ۸۸۸هـ)، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، ود. محمد سعد، ود. محمد المتولّي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ۱، ۱۹۹۸م.

- ٨٤ لطائف الإشارات لفنون القراءات: أحمد بن محمد، شهاب الدين القسطلاني، (ت: ٩٢٣هـ)، تحقيق: عامر السيد عثمان، ود. عبد الصبور شاهين، القاهرة، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- ٨٥ لهجات العرب قبل الإسلام: د. جواد علي، نشر في كتاب
  (الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة)، جمع ومراجعة وتقديم:
  محمد خلف الله، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط ٢،
  ١٩٦٢م.
- ٨٦ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: نصر الله بن محمد،
  ضياء الدين ابن الأثير، (ت: ٦٣٧هـ)، تحقيق: أحمد محمد الحوفى، وبدوي طبانة، القاهرة، ١٩٥٩م.
- ۸۷ مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیّة: جمع وترتیب: عبد الرحمٰن بن محمد وابنه محمد، مکتبة ابن تیمیّة، (د.ت.).
- ٨٨ ـ محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي، (ت: ١٣٣٢هـ)،
  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ وشركاه، القاهرة، ط ١، ١٩٥٧م.
- ٨٩ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها:
  عثمان بن جني، (ت: ٣٩٢هـ)، تحقيق: علي النجدي ناصف،
  ود. عبد الحليم النجّار، ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي،
  القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- ٩٠ ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق، ابن عطية الأندلسي، (ت: ٥٤١هـ)، الدوحة، ط ١، ١٣٩٨هـ ١٩٧٧م.
- ٩١ ـ المحكم في نقط المصاحف: أبو عمرو الداني، تحقيق: د. عزة
  حسن، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م.
- 97 \_ مختصر التبيين لهجاء التنزيل: سليمان بن نجاح، أبو داود (ت: 893هـ)، تحقيق: د. أحمد بن أحمد شرشال، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٢١هـ.

- 97 \_ المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر، ط ١، ١٣٧٧هـ \_ ١٩٥٨م.
- 98 مذاهب التفسير الإسلاميّ: أجنتس جولد تسيهر، عرّبه: د. عبد الحليم النجّار، دار اقرأ، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣هـ ١٩٨٨م.
- ٩٥ \_ المستشرقون: نجيب عقيقي، دار المعارف، مصر، ط ٣، ١٩٦٤م.
- 97 \_ المستشرقون والإسلام: زكريا هاشم زكريا، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، ١٣٨٥هـ \_ ١٩٦٥م.
- ٩٧ ـ المستشرقون والتنصير: أ.د. عليّ بن إبراهيم الحمد النملة، مكتبة
  التوبة، الرياض، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
- ٩٨ ـ مشكل إعراب القرآن: مكيّ بن أبي طالب القيسيّ، تحقيق: أ.د.
  حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ
  ٢٠٠٣م.
- 99 \_ المصاحف: عبد الله بن سليمان، ابن أبي داود، (ت: ٣١٦ه)، تحقيق: د. آرثر جفري، المطبعة الرحمانية، مصر، ط ١، ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م.
- ۱۰۰ ـ المصاحف: ابن أبي داود، تحقيق د. محب الدين عبد السبحان واعظ، دار البشائر الإسلاميّة، بيروت، ط ۲، ١٤٢٣هـ.
- ۱۰۱ ـ المصباح المنير: أحمد بن محمد، الفيوميّ، (ت: ۷۷۰هـ)، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- ۱۰۲ \_ مطاعن المستشرقين في ربانية القرآن: د. عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (٣٨)، ١٤٢٠هـ \_ 1999م.
- ۱۰۳ معاني القرآن: سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، (ت: ٥٢١ه)، تحقيق: د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.

- ۱۰٤ ـ معاني القرآن: يحيى بن زياد، الفرّاء، (ت: ۲۰۷هـ)، ج۱، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجّار، ج ٢، تحقيق: النجّار، ج٣، /تح/ شلبي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥٥ ـ ١٩٧٢م.
- ۱۰۵ ـ معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجَّاج، (ت: ۳۱۱هـ)، تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط ۱، ۱۶۰۸هـ ـ ۱۹۸۸م.
- ۱۰٦ ـ معجم القراءات: د. عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط ۱، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
- ۱۰۷ ـ معجم المناهي اللّفظية: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط ۲، ۱٤۱۷هـ ـ ١٩٩٦م.
- ۱۰۸ ـ مُغني اللّبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
- ۱۰۹ ـ مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر): محمد بن عمر، الرازي، (ت: ۲۰۰۳هـ)، دار الفکر، بیروت، ۱٤۲۳هـ ـ ۲۰۰۲م.
- 110 المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: أبو عمرو الداني، تحقيق: محمد أحمد دهمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٣م.
- ۱۱۱ \_ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزَّرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، (د.ت.).
- ۱۱۲ ـ منجد المقرئين ومرشد الطالبين: ابن الجزري، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ١، ١٤١٩هـ.
- ۱۱۳ ـ المنصف: ابن جنيّ، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد الله الأمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ١، ١٣٧٣هـ.

- 118 ـ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف: د. مانع بن حمّاد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط ٥، ١٤٢٤هـ ٣٠٠٠٣م.
- ١١٥ \_ ميزان الحقّ: (نص الجزيريّ في كتابه: أدلة اليقين: (٨) أنه لقسيس يقال له: د. فندر) \_ ليبزيج، ١٨٨٨م.
- ۱۱۲ ـ النبأ العظيم (نظرات جديدة في القرآن): د. محمد عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، ط ۲، ۱۳۹۰هـ ـ ۱۹۷۰م.
- ۱۱۷ \_ نحو الإنترنت: د. مازن المبارك، مجلة الصائم، ملحق الجريدة، ملحق جريدة الخليج، العدد (۸۵۷٤)، ٤/ رمضان/ ١٤٢٣هـ \_ ٩/
- ۱۱۸ ـ النحويّون والقرآن د. خليل بنيان الحسون، مكتبة الرّسالة الحديثة، عمان، ط ۱، ۱٤٢٣هـ ـ ۲۰۰۲م.
- ۱۱۹ ـ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضّباع، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٩٧٠م.
- ١٢٠ ـ نظرية النَّحو القرآني: د. أحمد مكيّ الأنصاري، دار القبلة للثقافة الإسلاميّة، (د.ت.).
- ۱۲۱ \_ هجاء مصاحف الأمصار: المهدوي، القاهرة، ۱۹۷۳م، (فصل من مجلة معهد المخطوطات م۱۹، ج۱).
- ۱۲۲ ـ هجوم الإنترنت على القرآن: د. توفيق علوان، دار بلنسية، الرياض، ط١، ١٤٢٢ه.
- ۱۲۳ ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- ۱۲٤ ـ الوسيلة إلى كشف العقيلة: علم الدين السخاوي، تحقيق: مولاي محمد الإدريسي، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٢، ١٤٢٤هـ.
- ۱۲۵ ـ يتيمة البيان لمشكلات القرآن: محمد يوسف البنوري، مطبوعات المجلس العلمي، ط ۲، ۱۳۵٦هـ ١٩٣٧م.

## فهرس المحتويات

| صفحة | ضوع الصفح                                             |  |
|------|-------------------------------------------------------|--|
| ٥    | المقدمة                                               |  |
|      | المبحث الأول:                                         |  |
| ١.   | الطاعنون في إعراب القرآن                              |  |
| ١.   | الصنف الأول: الزنادقة                                 |  |
| 11   | الصنف الثاني: المنصرون                                |  |
| ۱۳   | الصنف الثالث: المستشرقون                              |  |
| 17   | الصنف الرابع: مضللون في شبكة المعلومات الدولية        |  |
| ۱۸   | الصنف الخامس: مغرّرون                                 |  |
|      | المبحث الثاني:                                        |  |
| ۲۱   | شبه الطاعنين في إعراب القرآن والجواب عنها             |  |
| ۲١   | الشبهة الأولى: الأخبار الباطلة                        |  |
| ٣٣   | الشبهة الثانية: اختلاف القراءات                       |  |
| ۲۷   | الشبهة الثالثة: إغفال الحركات في الرسم                |  |
|      | الشبهة الرابعة: محاكمة وجوه القراءة على قواعد العربية |  |
| ٢3   | المشهورة                                              |  |
| ٤٩   | الشبهة الخامسة: الأخذ بالأقوال الضعيفة وجعلها حجة     |  |
|      | الشبهة السادسة: الشطط في مصطلح الزائد عند النحاة في   |  |
| 07   | كتاب الله تعالى                                       |  |
|      | المبحث الثالث:                                        |  |
| 09   | آيات طعن في إعرابها ورد ذلك                           |  |
| 09   | ١ _ الآية (١٧٧) من سورة البقرة                        |  |

| صفحة | ال                             | الموضوع   |
|------|--------------------------------|-----------|
| ٦٣   | ـ الآية (١٩٦) من سورة البقرة   | ۲         |
| 70   | ـ الآية (٢٢٨) من سورة البقرة   | ٣         |
| ٧٢   | ـ الآية (١٦٢) من سورة النساء   | ٤         |
| 77   | ـ الآية (٦٩) من سورة المائدة   | ٥         |
| ۸۱   | ـ الآية (١٦٠) من سورة الأعراف  | ٦         |
| ۸٥   | ـ الآية (٦٣) من سورة طه        | V         |
| ۸۸   | ـ الآية (٣) من سورة الأنبياء   | ٨         |
| ۹.   | ـ الآية (١٠) من سورة المنافقون | . 9       |
| 90   |                                | الخاتمة . |
| 4.4  | بادر والمراجع                  | ثبت المص  |
| 111  | محتويات                        |           |

